

#### A New Collection of Dictionaries

#### Al-Khalil

A Dictionary of Arabic Grammar
Terminology
Dr. Georges M. Abdul Massih
and Hani G. Tabri

#### A Dictionary of Arabic Verb Conjugation

Ambassador Antoine El-Dahdah

#### A Contextual Arabic Dictionary (Arabic - Arabic) Dr. M. E. Sieny and H.H. Yusuf

Al-Kamel Al-Rafed (French - Arabic) Dr. Youssef M. Reda

# A Dictionary of Arabic Proverbs (Arabic - Arabic) Dr. M. Sieny - N. Abdul Aziz M. Sulaiman

A Dictionary of Social Life Vocabulary In the works of the Mu'aliaqat Poets Dr. Nada Ash-Shaye'

#### Al-Mustalah

A Dictionary of Computer Science (English - Arabic) Antoine Butros and Nicolas Sheih

A Dictionary of Proverbs (English - Arabic) Dr. Taiseer Kilani and Naim Ashour

## A Dictionary of Arabic Words in Maitese

(Arabic - Maltese) Dr. Ahmad T. Sulaiman

# مقتدّمة ابن خَلدُون

# ابْر خيادور د المنافر د ال

وَهِيَ الْحِبْزِءُ الْأُولُ مِنْكِتَابِ الْعِبْرِ وَدِيوَانِ الْمُبْتَدا إِ وَالْخَبْرِ ...

ستايف عَبدالرحمن بن مجدّر بن خَلدُونَ

بتحقِت ق المستشرق الفرنيج (.م. كاترم سير

عَن َطبعَة باربيث سَتنة ١٨٥٨ المجتلدالث الث

> مكتبة لبت نان ستاخة رياض المتشلح بسيوس

#### مڪتب لبتنات ستاحَة دياض الصيف لح بسيروت

1995

طبيع في المتناف رتم الكتاب 01 R 160110

# صقدها ابس خلدون

#### **PROLÉGOMÈNES**

# D'EBN-KHALDOUN

TEXTE ARABE

PUBLIE, D'APRÈS LES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPERIALE,

PAR M. QUATREMÈRE.

TOME PREMIER, - TROISIÈME PARTIE.



#### PARIS.

BENJAMIN DUPRAT,

LIBRAIRE DE L'INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE, not du clothe Baint-Benoît, 7.

M DCCC LYIII.

| Tirage à part des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impé-<br>riale, publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                    |
| PARIS TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES FILS ET Cle,<br>imprimeurs de l'institut impérial de france,<br>rue Jegod, se.                            |
|                                                                                                                                                    |

#### مقدمة ابن خلدون

#### **PROLÉGOMÈNES**

#### D'EBN-KHALDOUN.

TROISIÈME PARTIE.

· PORTE STORE O

الفقه وما يتبعه س الفرائض

الفقه هو معرفة احكام الله تعالى في افعال الهكلفين بالوجوب والتحظر والندب والكراهة ولاباحة وهي متلقّاة من الكتاب والكراهة ولاباحة وهي متلقّاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لهعرفتها من الادلّة فاذا استخرجت الاحكام من تلك الادلّة قيل لها فقه وكان السلف يستخرجونها من تلك الادلّة على اختلاق فيها بينهم لا بدّ من وقوعه ضرورة ان الادلّة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب وفي اقتضاءات الفاظها لكير من معانيها وخصوصا الاحكام الشرعيّة خلاف بينهم معروف (وايسضا) وخصوصا الاحكام الشرعيّة خلاف بينهم معروف (وايسضا)

PROLÉGONÈNES فالسنّة صختلفة الطرق في الثبوت وتعارض في الاكثر الثبوت وتعارض في الاكثر احكامها فتحتاج الى الترجيح وهو سختلف (وايضا) فالادلّـــة من غير النصوص مختلف فيها (وايضا) فالوقائع المتجدة لا توفى بها النصوص وما كان منها غير داخل في النصوص فيحمل على منصوص بمشابهة بسينهما وهذه كلها مشارات للخلاف ضروريّة الوقوع ومن هنا وقع السخلاف بير. السلف وكلائمة من بعدهم ثم ان الصحابة لم يكونوا كلمهم اهل فنيا ولا كان الدين يوحذ عن جميعهم واتسا كان ذلك مختصًا منهم بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشاهبه ومحكمه وسائر دلالاته بما تلقّوه من النبي صلعم او مهن سمّعه منه من عليتهم وكانوا يسمّون لذلك القرّاء اي الذين يقرؤن الكتاب لان العرب كانوا امّة امّـــة فاختص منهم من كان قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ وبقى الامر كذلك صدر الملّة ثم عظهت اسمار الاسلام وذهبت الامية عن العرب بمهارسة (x) الكتاب وتهكن الاستنباط وكمل الفقه واصبح صناعة وعلها فبدلوا باسم الفقهاء والعلهاء أسن القراء وانقسم الفقه بينهم الى طريقتين طريقة اهل الرأى والقياس وهم اهل العراق وطريقة اهل الحديث وهم اهل الحجاز وكان الحديث قليلا في اهل

<sup>(1)</sup> Man. A. et B. بمحمارسة.

PROLÉGOMÈNES

العراق كها قدّمناه فاستكثروا من القياس ومهروا فبه فلذلك PROLEGOMENES قيل لهم اهل الرأى ومقدم جماعتهم الذى استقر الهذهب فيه وفي اصحابه كلامام ابو حنيفة وامام اهل الحجاز مالك بن انس والشافعتى من بعده ثم انكر القياس طائفة من العلهاء وابطلوا العمل به وهم الظّاهريّة وجعلوا مدارك الشرع كلها منحصرة في النصوص والاجماع وردوا القياس الجللي والعلَّة المنصوصة الى النصّ لان النصّ على العلَّمة نصّ على الحكم في جميع محالها وكان امام هذا الهذهب داود بس على وابنه واصحابهما فكانت هذه المذاهب الشلائة هي مذاهب الجههور المشتهرة بين الامّة (وشدّ) اهل البيت بهذهب ابتدعوه وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولهم بعصمة الائههة ورفع الخلاف عن اقوالهم وهي كلها اصول واهية (وشذ) بهثل ذلك النحوارج ولم يتعفل الجمهور بهذاهبهم بل اوسعوها حانب الانكآر والقدم فلا يعرف شي من مذاهبهم ولا تروى كتبهم ولا اثر لشيّ منها الله في مواطنهم فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولهم قائهة في المغرب والمشرق واليمن والنحوارج كذلك ولكل منهم كتب وتواليف واراء في الفقه غريبة ثم درس مدهب اهل الظاهر اليوم بدروس اثمته وانكار الجمهور على منتحله ولم

PROLÉGOMÈNES يبق اللَّا في الكتب المخلَّدة (١) وربِّما بعكف كثير من d'Ebn-Khaldoun البطالين متن تكلف بانتحال مذهبهم على تلك الكتب يروم اخذ فقههم منها ومذهبهم فلا ينحلو بطائل ويصير الى مخالفة الجمهور وانكارهم عليه وربّها عدّ بهذه النحلة في اهل البدع بتلقيه العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين وقد فعل ذلك ابن عزم بالاندلس على علو مرتبته في حفظ الحديث وصار الى مذهب اهل الظاهر ومهسر فسيسه باجتهاد زعمه في اقوالهم وخالف امامهم داود وتعرض للكثير من ائمة المسلمين فنقم الناس عليه ذلك واوسعوا مذهبه استهجانا وانكارا وتلقوا كتبه بالاغفال والترك حتى أنّها ليحظر بيعها بالاسواق وربّما تمرّق بعص الإحيان ولم يبق اللا مذاهب اهل الرأى من العراق واهل الحديث من الحجاز فامّا اهل العراق فامامهم الذي استقرّت عنده مذاهبهم ابو حنيفة النعهان بن ثابت فعقامه في الفقه لا ياحق شهد له بذلك اهل جلدته وخصوصا مالك والشافعتي (وإما) اهل الحجاز فكان امامهم مالك بن انس الاصبحتى امام دار الهجرة رحهه الله تعالى واختص بزيادة مدرك اخر للاحكام غير الهدارك المعتبرة عند غيره وهو عهل اهل المدينة لانه رأى انهم فيما يتفقون عليه من

<sup>(1)</sup> Man. C. Yslett.

فعل او ترکف متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم متابعون وكذلك الى الجيل المباشرين لفعل النبى صلعم الآخذين ذلك عنه وصار ذلك عنده من اصول الادلّة الشرعيّة وظن كثير إن ذلك من مسائل الأجماع فانكره لان دليل الأجماع لا يخص اهل المدينة من سواهم بل هو شامل للامّة (واعلم) ان الاجهاع انما هو الاتفاق على الامر الدينة، عن اجتهاد ومالك رحمه الله لم يعتبر عمل اهل الهدينة مس هذا المعنى وأنّها اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة (2) الى ان ينتهي الى الشارع صلوات الله عليه وصرورة اقتدائهم تعين ذلك نعم الهسئلة ذكرت في باب الاجهاع لانه اليق الابواب بها س حيث ما فيها س الاتفاق الجامع بينها وبين الاجماع اللا ان اتفاق اهل الاجماع عسر اجتهاد ورأى بالنظر في الادلّة واتّفاق هولاء في فعل أو ترك مستندين الى مشاهدة من قبلهم ولو ذكرت الهسئلة في باب فعل النبي صلعم وتـقريره أو مع الادلّة المخمــــــــف فيها مثل شرع من قبلنًا ومذهب الصّحابي والاستصحاب لكان اليق بها والله الموقق للصواب (ئم) كان من بعد مالک بن انس محد بن ادریس الهطلبّة الشافعت رضي الله عنه رحل الى العراق من بعد مالك ولقه اصحاب

<sup>(</sup>a) Les manuscrits C. et D. ajoutent : الجيل بالمشاهدة (1) Man. C. اقتدارهم. Tome I. - IIIe partie.

PROLÉGOMÈNES الحمام ابى حنيفة واخذ عنهم ومزح طريقة اهدل الحجاز d'Ebn-Khaldoun. بطريقة اهل العراق واختص بمذهب وخالف مالكا رحمه الله في كثير من مذاهبه وجاء من بعدهما احمد بن حنبــل وكان من علية المحدّثين وقرأ اصحابه على اصحاب ابسي حنيفة مع وفور بصاعتهم من الحديث فاختصوا بمذهب اخر ووقف التقليد في الامصار عند هولاء الاربعة ودرس الهقلدون لمن سواهم وسدّ الناس باب النحلاف وطرقه لما كثر من شعب (١) الاصطلاحات في العلوم ولما عاق عن الوصول الى رتبة الاجتهاد ولما خشى من أسناد ذلك الى غير اهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه فصرّحوا بالعجهز والاعواز وردوا الناس الى تقليد هولاء كل ومن اختص به من المقلّدين وخطروا ان يتداول تقليدهم لها فيه من التلاعب ولم يبق الا نقل مذاهبهم وعمل كل مقلّد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول وأتصال سندها بالرواية لا محصول اليوم للفقة غير هذا ومدعى الاجتهاد لهذا العهد مردود منكوص على عقبه مهجور تنقليده وقد صار اهل الاسلام اليوم على تقليد هولاء الاربعة (فامّا ابن حنبل) وهم اكثر الناس حفظا للسنه ورواية الحديث وميلا بالاستنباط (r) Man. D. نشقب.

اليه عن القياس ما امكن وكان لهم ببغداد صولة وكثرة حتى PROLEGOMENES كانوا يتواقعون مع الشيعة في نواحيها وعظمت الفننة ببغداد من اجل ذلك ثم انقطع ذلك عند استيلاء الططر عليها ولم يراجع وصارت كثرتهم بالشام (واما ابو حنيفة) فمقلده اليوم اهل العراق ومسلهة الهند والصين وما وراء النهر وبلاد العجم كلّمهم لما كان مذهبه اخصّ بالعراق ودار الاسلام وكان تلميذه صحابة الخلفاء من بني العباس فكثرت تؤاليفهم ومناظراتهم مع الشافعيّة وحسنت مناحيهم في الخلافيّات وجاءوا منها بعلم مستظرف وانظار غريبة وهي بين ايدى الناس وبالمغرب منها شئ قليل نقله اليه القاضي ابس العربي وابو الوليد الباجتي في رحلتهما (وامّا الامام الشافعي) رضى الله عنه فمقلدّوه بمصر اكثر ممّا سواها وقد كأن انـتشـر مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر وقاسموا الحنفية الفتوى والتدريس في جميع الامصار وعظمت مجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الخلافيات بانواع استدلالاتهم ثم درس ذلك كلُّه بدروس المشرق واقطـارة وكان الامـام محد بن ادريس الشافعيّ لها نزل على بني عبد الحڪم بمصر احد عنه جماعة منهم وكان من تلميده بها البويطيي والمزنى وغيرهم وكان بها من المالكية جماعة من بني عبد الحكم واشهب وابن القاسم وابن الموّاز وغيرهم ثم

PROLÉGOMÈNES الحارث بن مسكين وبنوه ثم القاضى ابو استحق ابس شعبان واصحابه (ثم) انقرض فقه اهل السنّة والجماعة من مصر بظهور دولة الرأفضة وتداول بها فقه اهل البيت وكاد من سواهم يتلاشوا ويذهبوا وارتحل اليها القاضي عبد الوهّاب من بغداد آخر الماية الرابعة على ما علم من الحاجة والتقليب في الهعاش فتأذِّن خلفاء العبيديّين باكرامه واظهار فصله نعيا على بني العباس في اطراح مشل هذا الامام والاغتباط به فنفقت سوق المالكيّة بمصر قليلا الى ان انقرضت دولة العبيدتين من الرافضة على يد صلاح الدير ابن ايوب فذهب منها فقه اهل البيت وعاد فقه الجماعة الى ظهورة بينهم وتوفّر من ذلك فقه الشافعي واصحابه من اهل العراق فعاد الى احسر، ما كار، ونفقت سوقه وجلب كتاب الرافعي منها الى الشام ومصر واشتهر فيهم محيى الدين النووى من الحلبة التي ربيت في ظلَّ الدولة الايوبيّة بالشام وعزّ الدين ابن عبد السلام ثم ابن الرفعة بمصر وتـقتى الدين دقيق العيد ثم تقى الدين السبكتى من بعدهما الى ان انتهى ذلك الى شينح الاسلام بمصر لهذا العهد وهو سراج الدين البلقينتي فهو كبير الشافعية بها لا بل كبير العلماء مرن اهل العصر (واما مالك) فانصتص مذهبه باهل المغرب والاندلس وان كان يوجد في غيرهم

كانت الى الحجاز وهو منتهى سفرهم والهدينة يومئذ دار العلم ومنها خرج الى العراق ولم يكن العراق في طريـقـهـم وامامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده فرجع اليه اهل الاندلس والمغرب وقلَّدوه دون غيره ممَّن لم تـصل اليهم طريقته وايصا فالبداوة كانت غالبة على اهل المغرب وكلاندلس ولم يكونوا يعانون الحصارة التي لاهل العراق فكانوا الى ألم الحجاز اميل لهناسبة البداوة ولهدا لم يزل المذهب المالكتي عندهم غضا ولم ياخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب (ولها) صار مذهب كل امام علها مخصوصا عند اهل مذهبه ولم يكن لهم سبيل الى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا الى تنظير المسائل في الالحاق وتفريقها عند الاشتباء بعد الاستناد الي الاصول المتقرّرة من مذهب امامهم وصار ذلك كلّه يحسّاج الى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير والتفرقة واتباع مذهب امامهم فيها ما استطاعه وهدنه الهلكة هي علم الفقه لهذا العهد واهل الهغرب جهيعا مقلَّدون لمالك رضى الله عنه (وقد) كان تلميذه افترقوا بمصر والعراق فكان بالعراق منهم القاضي اسماعيل وطبقته Tome I.— IIIº partie.

PROLEGOMÈNES مثل ابن خواز منداد وابن المنتاب والقاصي ابو بكر الابهرتي والقاصبي ابو الحسن ابن القصّار والقاضي عبد الوّهاب ومن بعدهم وكان بمصر ابن القاسم واشهب وابن عبد الحكم والحارث بن مسكين وطبقتهم ورحل من الاندلس يحيى بن يحيى الليثي ولقي مالكا وروى عنه كتاب الموطا وكان من جملة اصحابه ورحل بعده عبد السملك بس حبيب فاحذ عن ابن القاسم وطبقته وبت مذهب مالك بالاندلس ودوّن فيه كتاب الواضعة ثم دوّن العتبتي س تلامذته كتاب العتبية ورحل من افريقية اسد بن الفرات فحتب عن اصحاب ابي حنيفة اولا ثم انتقل الي مذهب مالک وکتب عن ابن القاسم فی سائر ابواب الفقه وجاء الى القيروان بكتابه وسهى الاسدية نسبة الى اسد بن الفرات فقرأها سحنون على اسد ثم ارتحل الى الهشرق ولقى ابن القاسم والحذ عنه وعارضه بمسائل الاسدية فرجع عن كثير منها وكتب سحنون مسائله ودونها واثبت ما رجع عنه منها وكتب معه ابن القاسم الى اسد ان يمحو مسن اسديّته ما رجع عنه وان ياخذ بكتاب سحنون فأنف من ذلك فترك الناس كتابه واتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل في الابواب فكانت تسمى المدوّنة والمختلطة وعكف اهل القيروان على هذه المدوّنة

PROLEGOMÈNES

واهل الاندلس على العتبية والواضحة ثم اختصر ابن ابي العتبية والواضحة زيد المدونة والمختلطة في كتابه المستى المختصر ولتخصه ايضا ابو سعيد البرادعتي من فقهاء القيروان في كتابه المسمى بالتهذيب واعتمده المشيخة مسرر اهل افريقية وانحذوا به وتركوا ما سواه وكذلك اعتمد اهل لاندلس كتاب العنبية وهجروا الواضحة وما سواها ولم يزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الاسهات بالشرح والايضاح والجمع فكتب اهل افريقية على المدوّنة ما شاء الله ار يكتبوه مثل ابن يونس واللخمتي وابن محرز والتونستي وابس بشير وإمثالهم وكتب اهل الاندلس على العتبيّة ما شاء الله ان يكتبوه مثل ابن رشد وامثاله وجمع ابن ابسى زيد جميع ما في الامتهات من الهسائل والنحلاف والاقوال في كتاب النوادر فاشتمل على جميع اقوال المذهب وفرع الاتهات كلها في هذا الكتاب ونقل ابن يونس معظمة في كتابه على المدوّنة وزخرت بحار المذهب الهالكـتي في الافقين الى انقراض دولة قرطبة والقيروان ثم تهسك بهها اهل الهغرب بعد ذلك (١) وتهيزت للمذهب الهالكتي

<sup>(</sup>١) Au lieu de tout ce qui suit jusqu'après les mots الماية السمابعة, les manuscrits الى ان جاء كشاب ابنى عمرو بن : C. et D. présentent les détails qu'on va lire الساجب لغّم فيه طريق أهل المذهب في كلّ باب وتعديد اقوالهم في كل مستلة فجاء كالبرنامي للمدهب وكانت الطريقة المالكية بقيت بهصر من لدن الحارث بن

Prolégoaiknus طرق (للقروبين) وكبيرهم سحنون الآخذ عن ابي القسم (وللقرطبيين) وكبيرهم ابن حبيب الآحد عن مالك ومطرف وابن الماحشون واصبغ (وللعراقيين) وكبيرهم القاصى اسمعيل واصحابه وكانت طريقة المصريين تابعة للعراقيين وإن القاضي عبد الوهاب انتقل اليها من بغداد آنصر الماية الرابعة وإنحذ اهلها عنه وكانت الطريقة المالكية بمصر من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر وابس اللهيب وابن رشيق وكانت خافية بسبب ظهور الرافضة وفقه اهل البيت وإما طريقة العراقيين فكانت مهجورة عند اهل القيروان وكاندلس لبعدها وخفاء مدركها وقلة اطَّلاعهم على مأخذهم فيها والقوم اهل اجتهاد وان كان خاصًا لا يرون التقليد ولا يرصونه طريقا وكذلك نجد اهل المغرب ولاندلس لا ياخذون برأى العراقيين فيما لا يجدون فيه رواية عن الامام او احد من اصحابه (نم) امتزجت الطرق بعد ذلك ورحل ابو بكر الطرطوشيّ من الاندلس في الماية السادسة ونزل البيت المقدّس واوطنه وانحذ عنه اهل مصر والاسكندرية ومزجوا طريقة الاندلسية بطريقتهم المصرية وكان مسكين وابن ميشروابن اللهيب وابن رشيق وابن عطاء الله ولا ادرى عتن اخذها ابو عمرو بن الحاجب لكته جاء بعد القراص دولة العبيديين وذهاب فقه اهل البيت وظهور فقهاء الستة من الشافعية والمالكية ولما جاء كتابه الى المغرب آخر الماية السابعة

من جملة اصحابه الفقيه سند صاحب الطراز واصحابه الفقيه سند صاحب واخذ عنهم جهاعة كان منهم بنو عوف واصحابهم واخد عنهم ابو عهرو بن الحاجب وبعده شهاب الدين القرافي واتصل ذلك في تلك الامصار (وكان) فقه الشافعية ايصا قد انقرض بمصر منذ دولة العبيديين من اهل البيت فظهر بعدهم في الفقهاء الذين جدّدوه الرافعي فقيه خراسان منهم وظهر بالشام محيى الدين النووت من تلك الحلبة ثم امتزجت طريقة المغاربة من المالكيّة ايصا بطريقة العراقيّين من لدن الشرمساحي كان بالاسكندرية ظاهرا في الطريقة المغربية والمصرية (فبني) الهستنصر العباسي ابو المعتصم وابن الظاهر مدرسته ببغداد واستدعاه لها مس خطفاء العبيدتيين الذين كانوا يومئذ بالقاهرة فاذنوا له في الرحيل اليه فلمّا قدم بغداد ولآه تدريس الهستنصريّة واقام هنالك الى ان استولى هولاكو على بغداد سنة ستّ وخمسين من الماية السابعة وخلص من تيار تلك النكبة وخلا سبيله فعاش هنالک الی ان مات فی ایام ابنه احتمد اسغا وتلخصت طرق هولاء الهصريين مهتزجة بطرق المغاربة كما ذكرناه في مختصر ابي عهرو بن الحاجب بذكر فقه الباب في مسائله المتفرقة وبذكر الاقوال في كل مسئلة على تعدادها فجاء كالبرنامج للهذهب ولها ظهر بالمغرب Tome I .- III partie.

PROLÉGONIÈNES الماية السابعة عكف عليه الكثير من طلبة المغرب d'Ebn-Khaldoun. وخصوصا اهل بجاية لما كان كبير مشيختهم ابو على ناصر الدين الزواوتي هو الذي جلبه الى السغرب فانه كان قراء على اصحابه بمصر ونسنح مختصره ذلك وجاء به فانتشر بقطر بجاية في تلميذه ومنهم انتقل الى سائر امصار المغرب وطلبة الفقه بالمغرب لهذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونه لها يوتر (I) عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه وقد شرحه جماعة من شيوخهم كابن عبد السلام وابن راشد وابن هارون وكلهم من مشيخة اهل تونس وسابق اهل حلبتهم في الاجادة في ذلك ابن عبد السلام وهم مع ذلك يتعاهدون كتاب التذهيب في درسهم والله يهدى من يشاء

## واما علم الفرائس

وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة من كم تصحيح باعتبار فروضها الاصول او مناسختها وذلك اذا هلك احد الورثية وانكسرت سهامه على فروض ورثبته فانه حينيه يحتاج الى حسبان يصحح (2) الفريضة الاولى حتى يصل اهل الفروض جميعا في الفريضتين الى فروضهم من غير تنجزئــة (I) Man. D. تواتر. (2) Man. C. قصمع D. الصحيح.

وقد تكون هذه المناسخات اكثر من واحد واثنين هذه المناسخات اكثر من واحد واثنين وتتعدّد كذلك بعدد اكثر وبقدر ما تـتعدّد يحتاج الى الحسبان وكذا اذا كانت الفريضة ذات وجهين مثل أن يقرّ بعص الورثية بوارث وينكره الاخر فتصحيح على الوجهين حيسنيد وتنظر مبلغ السهام ثم تقسم التركة على نسب سهام الورثة من اصل الفريضة وكل ذلك محتاج الى الحسبان فافردوا هذا الباب من ابواب الفقه لما اجتمع فيه الى الفقه من الحسبان وكان غالبا فيه وجعلوه فئا منفردا وللناس فيه تواليف كثيرة اشهرها عند المالكية من متأخري الاندلس كتاب ابن ثابت ومختصر القاصى ابى القاسم الحوفي ثم الجعدي ومن متأتةري افريقية ابن المنمر الطرابلسي وأمثالهم واما الشافعية والحنفية والحنابلة فلهم فيه تؤاليف كثيرة واعمال عظيمة صعبة شاهدة لهم باتساع الذرع في الفقه والحساب وخصوصا ابو المعالى رحمه المتعالى وامثاله من أهل المذهب وهو فن شريف لجمعه بين المعقول والمنقول والوصول به الى الحقوق في الوراثات عند ما تجهل العظوظ (1) وتشكل على القاسمين بوجوه صحيحة يقينية وللعلهاء من اهل الامصار بها عناية ومن المصنّفين من يجنع فيها الى الغلو في الحساب وفرض المسائل التي تحصناج في

<sup>(1)</sup> Man. B. et C. الخطوط.

PROLÉGONÈNES استخراج المجهولات من فنون الحساب كالجبر والمقابلة d'Ebn-Khaldoun والتصرّف في الجذور وامثال ذلك فيملون بها تؤاليفهم وهو وان لم يكن متداولا بين الناس ولا يفيد فيما يتداولونه من وراثاتهم لغرابته وقلّة وقوعه فهو يفيد المران وتحصيل الملكة في المتداول على اكمل الوجوه وقد يحتج الاكشر من اهل هذا الفرن على فضله بالحديث المنقول عن ابي هريرة ان الفرائص ثلث العلم وانها اول ما ينسى وفي رواية نصف العلم خرجه ابو نعيم الحاقظ واحتج بـــه اهــــل الفرائض بناء على أن المراد بالفرائض فروض الوراثة (١) والذي يظهر ان هذا المحمل بعيد وان المراد بالفرائض اتما هي االفروض التكليفية في العبادات والعادات والمواريث وغيرها وبهذا الهعنى تصتح فيها النصفية والثلثية واما فروض الوراثة فهى اقل من ذلك كله بالسبة الى علوم الشريعة كلما ويعين هذا (2) المراد ان حيل لفظ الفرائض على هذا الفرت المخصوص او تخصيصه بفروض الوراثة أنّما هو اصطلاح ناشي ا للفقهاء عند حدوث الفنون والاصطلاحات ولم يكن صدر الاسلام يطلق هذا اللفظ الاعلى عمومه مشتق من الفرض الذي هو لغة التقدير او القطع وما كان المراد في اطلاقه اللا جميع الفروض كما قلناه وهي حقيقية الشرعية

<sup>(</sup>r) Man. A. et B. الورثـة.

ربعني بهذا . Man. A. et B. ايعني بهذا

اصول الفقه وما يتعلّق به من الجدل والخلافيّات

اعلم ان اصول الفقه من اعظم العلوم الشرعية واجلّها قدراً واكثرها فائدة وهو النظر في الادلّة الشرعيّة من حيث توخد منها اللحكام والشكاليف واصول الادلّة الشرعيّة هي الكتاب الذي هو القران ثمّ السنّة المبيّنة له فعلى عهد النبي صلعم كانت الاحكام تتلقى منه بعا يوحى اليه من القران ويبيّنه بقوله وفعله بخطاب شفاهيّ لا يحتاج الى نقل ولا الى نظر وقياس ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه تعذّر الخطاب الشفاهيّ وانحفظ القران بالتواتر (وامّا السنّة) فاجمع الصحابة تولا أو فعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الطنّ صدقه وتعيّنت دلالة الشرع في الكتاب والسنّة بهذا الاعتبار ثم وتعيّنت دلالة الشرع في الكتاب والسنّة على النكير على مخالفيهم (1) ولا يكون مثل ذلك اللا عن مستند لان مخالفيهم (1) ولا يكون مثل ذلك اللا عن مستند لان مثلهم لا يتفقون عن غير دليل ثابت مع شهادة الادلّة الادلّة بعصمة الجهاعة فصار الاجماع دليلا ثابت مع شهادة الادلّة عصمة الجهاعة فصار الاجماع دليلا ثابت مع شهادة الادلّة عصمة الجهاعة فصار الاجماع دليلا ثابتا في الشرعيّات ثم

<sup>(1)</sup> Man. C. مخالفتهم. Tome I. — IIIe partie.

Рисье опенья نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب d'gbn-Khaldoun. والسنة فاذا هم يقايسون الاشباه منها بالاشباه ويناظرون الامثال بالامثال باجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك فان كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله عليه لم تندرج في النصوص الثابتة فقايسوها بما ثبت والحقوها بما نص عليه بشروط فى ذلك الألحاق يصتمح تلك المساواة بين الشبهين او المثلين حتى يغلب على الظنّ ان حكم الله فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا باجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الادلّة واتّـقق جمهور العلماء على ان هـذه هي اصول الادلّة وان خالف بعضهم في الاجماع والقياس الله انه شذوذ والحق بعضهم بهذه الادلة الاربعة ادلة اخرى لا حاجة بنا الى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول بها فكان من اول مباحث هذا الفنّ النظر في كون هذه الادلّة (١) (فامّا الكتاب) فدليله المعجزة القاطعة في متنه والتواتر في نقله فلم يبق فيه مجال للاحتمال (واما السنّة) وما نقل الينا منها فالاجماع على وجوب العمل بما يصتح منها كما قدّمناه معتصدا بما كان عليه العهل في حياته صلعم مس انفاذ الكتب والرسل الى النواحي بالاحكام والشرائع امرا ونهيا (واما الاجهاع) فلأتفاقهم رضوان الله عليهم على انكار

<sup>(1)</sup> Man. C. et D. ادلّة.

مخالفتهم مع العسمة الثابتة للآمة (واما القياس) فباجماع العسمة الثابتة للآمة الما القياس) الماجمة الثابتة الثابتة الثابتة التأليق الماجمة الثابتة الثابت الثابتة الثابتة الثابة الثابتة الثابتة الثابتة الثابتة الثابتة الثابتة الثابتة الثابة الصحابة رضى الله عنهم كها قدّمناه هذه اصول الادلّة ثم ان الهنقول من السّنة يحتاج الى تصحيح الخبر بالنظر فسى طرق النقل وعدالة الناقلين لتمييز الحالة المحصلة للطرب بصدقه التي هي مناط وجوب العمل بالنحبر وهذه ايضا من قواعد الفن وياحق بذلك عند التعارض بين الخمسريس وطلب الهتقدم منهما ومعرفة الناسنح والمنسوخ وهي مس فصوله ايضا وابوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالات الالفاظ وذلك إن استفادة المعاني على الاطلاق من تراكيب الكلام على الاطلاق تتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان وحين كان اللسان ملكة لاهلمة لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقيه حينت ذ بمعتاج اليها لاتها جبلته وملكته فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحير ومقايس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج اليها الفقيه في معرفة احكام الله (ثم) أن هذا استفادة انحرى خاصة من تراكيب الكلام وهي استفادة الاحكام الشرعيّة بين المعانى من ادلّتها النّحاصّة بين تراكيب الكلام وهو الفقه ولا تكفى فيه معرفة الدلالات الوضعيّة على

PROLÉCOMÈNES الأطلاق بل لا بد من معرفة امور الحرى تتوقّف عليها d'Ebn-Khaldoun تلك الدلالة الخاصة وبها تستفاد الاحكام بحسب ما اصل اهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مثل ان اللغة لا تنبت قياسا والمستسرك لا يراد به معنياه معا والواو لا يقتضى الترتيب والعام اذا اخرجت افراد النحاص منه هل يبقى حجّة فيما عداها والاسر للوجوب او الندب وللفور او التراخي والنهي يسقتنصني الفساد او الصحة والمطلق هل يحمل على الهقيد والنصص على العلَّة كاف في التَّعدى اولا وامثال ذلك فكانـت كلها من قواعد هذا الفن وكونها من مباحث الدلالة كانت لغويّة ثم ان النظر في القياس من اعظم قواعد هذا الفتّ لان فيه تحقيق الاصل والفرع فيما يقايس ويمائل من الاحكام وتنقيح الوصف الذي يغلب على الطن ان الحكم على الطن ان الحكم على بدن اوصاف ذلك المحلل ووجود ذلك الوصف في الفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه الى مسائل اخرى من توابع ذلك كلها قواعد لهذا الفنّ واعلم ان هذا الفنّ من الفنون المستحدثة في الملَّة وكان السُّلفِ في غنية عنه بــمــا ان استفادة المعانى من الالفاظ لا يحتاج فيها الى ازيد مها عندهم في الملكة اللسانية (وامّا القوانين) التي يحتاج اليها في

استفادة الاحكام خصوصا فعنهم اخذ معظمها (وأمّا الاسانيد) d'Ebn-Khaldoun. فلم يكونوا يحتاجون الى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم بهم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الاول وانقلبت العلوم كلما صناعيّة كما قرّرناه من قبل احتاج الفقهاء والمجتهدون الى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الاحكام من الادلّة فكتبوها فنّا قائما برأسه ســــوه اصول الفقه (وكأن) اول من كتب فيه الشافعي رضي الله عنه املى فيه رسالته المشهورة تكلّم فيها في الاوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلّة المنصوصة من القياس ثم كتب فقهاء الحنفيّة فيه وحقّقوا تلك القواعد واوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون ايضا كذلك الله ان كتابة الفقهاء فيها امس بالفقه واليق بالفروع لكثرة الامثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلسون الى الاستدلال العقلتي ما امكن لانه قالب فنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لفقهاء الحنفيّة فيها يد طولى من الغوص على النكت الفقهيّة والتقاط هذه القوانيس مس مسائل الفقه ما امكن (وجاء) ابو زيد الدبوستي من ائتتهم فكتب في القياس باوسع من جهيعهم وتم الابحاث والشروط التي يحتاج اليها فيه فكملت صناعة اصول Tome I .- III partie.

PROLÉGOMÈNES الفقه بكماله وتهذّبت مسائله وتمهّدت قواعده وعنسى d'Ebn-Khaldoun. الناس بطريقة المتكلّمين فيه وكان من احسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لامام الحرمين والمستصفى للغزالي وهما من الاشعرية وكتاب العمد لعبد الجبّار وشرحه المعتهد لابعي الحسن البصري وهها من الهعتزلة وكانت الاربعة قواعد هدا الفنّ واركانه (ثم) لتخصص هذه الكتب الاربعة فحلان من المتكلّمين المتأنّحرين وهما الامام فنحر الدين ابن الخطيب في كتاب المحصول وسيف الديس الامدى في كتاب الاحكام واختلفت طرائقهما في الفق بين التحقيق والحجاج فابن الخطيب اميل الى الاستكثار من الادلّة والاحتجاج والامدى مولع بتحقيق المداهب وتفريع المسائل فأما كتاب المحصول فاختصره تلهيد الامام مثل سراج الدين الارموت في كتاب التحصيل وتاج الدين الارموت في كتاب الحاصل واقتطف شهاب الدير القرافي منها مقدّمات وقواعد في كتاب صغير سمّاه التنقيمات وكذلك فعل البيضاوي في كتاب المنهاج وعنى الهبتدئون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس واما كتاب الاحكام للامدى وهو اكثر تحقيقا في المسائل فالتحصه ابو عمرو وابن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير ثم المتصرة في كتاب الحر تداوله طلبة العلم وعني

PROLEGOMENSS وشرحه وحصلت زبدة طريقة المغرب بمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة الهتكلُّهين في هذا الفنّ في هذه المنتصرات (واما) طريقة الحنفيّة فكتبوا فيها كثيرا وكان من احسن كتابة المتقدّمين فيها تؤاليف ابع زيد الدبوستي واحسن تؤاليف المتأتّحرين توّاليف سيف الاسلام البزدوتي من اثمّتهم وهــو مستوعب وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفيّة فجمع بين كتاب الاحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين وسمّى كتابه بالبديع فجاء من احسن الاوضاع وابدعها وائمّة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحثا وولع كشير من علماء العجم بشرحه والحال على ذلك لهذا العهد هذه حقيقة حذأ الفرت وتعيين موضوعاته وتعديد تؤاليفه الهشهورة لهذا العهد والله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من اهله بهته وكرمه

### وامتا النحلافيات

فاعلم ان هذا الفقه الهستنبط من الادلة الشرعيّة كمر فيه النحلاف بسين المجتهدين باختلاف مداركهم وانظارهم خلافا لا بدّ من وقوعه لها قدّمناه واتّسع ذلك في الهلّة أتساعا عظيها وكان للهقلَّدين ان يقلدوا من شاءوا منهم ثم لـمــا انتهى ذلك إلى الائهة الاربعة من علماء الأسصار وكانوا بهكان من حسن الظنّ بهم اقتصر الناس على

PROLÉGOMÈNES تقليدهم ومنع من تقليد سواهم لذهاد الاجتهاب بصعوبته d'Ebn-Khaldoun. وتشعب العلوم التي هي موادّه باتصال الزمان وافتقاد س يقوم على سوى هذه المذاهب الاربعة فاقيمت هذه الهذاهب الاربعة اصولا للملَّة واجرى الخلاف بين المتمسَّكين بها والآنهذين باحكامها مجرى النحلاف في النصوص الشرعية والاصول الفقهيّة وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب امامه مجرى على اصول صحيحة وطرائق قويهة ويحتج بها كل على صحة مذهبه الذي قلدة وتمسك به واجريت في مسائل الشريعة كلمها وفي كل باب مسن ابواب الفقه فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك وابو حنيفة يوافق احدهما وتارق بين الشافعي وابي حنيفة ومالك يوافق احدهما وكان في هذه المناظرات بيان ماخذ هولاء الائمية ومثارات اجتلافهم ومواقع اجتهادهم وكان هذا الصنف من العلم يسمّى بالخلافيّات ولابدّ لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصّل بها الى استنباط الاحكام كما يحتاج اليها المجتهد الآان المجتهد يحتاج اليها للاستنباط وصاحب النحلافيّات يحتاج اليها لحفظ تلكّ المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخيالف بادلته وهو لعمرى علم جليل الفاَّئدة في تعرّف مأخذ الائمّة وادلّتهم وميزان (١) الهطالعيس

<sup>(1)</sup> Man. C. مران.

له على الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه وتواليف d'Ebn-Khaldoun الحنفيّة فيه والشافعيّة اكثر من تؤاليف المالكيّـــة لان القياس عند الحنفية اصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت فهم لذلك اهل النظر والبحث (واماً) المالكتية فالانسر اكثر معتمدهم وليسوا باهل نظر وايضا فاكثرهم اهل المغرب وهم بادية غفل من الصنائع الله في الاقل وللغزالي فيه كتاب المأخذ ولابي بكر بن العربي من المالكية كتاب التاخيص جلبه من المشرق ولابعى زيد الدبوسيّ كتاب التعليقة ولابن القصّار من شيوخ المالكيّة عيون الادلّة وقد جمع ابن الساعاتي في مختصره في اصول الفقه جميع ما ينبني عليها من ألفقه الخلافي مدرجا في كل مسئلة منه سا ينبني عليها من المخلافيات

#### وامسا السجدل

وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين اهل المذاهب الفقهيّة وغيرهم فانه لما كان باب المناظرة في الردّ والقبول متسعا وكل واحد من المناظرين في الاستدلال والسجسواب مرسلا عنانه في الاحتجاج ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكون خطاء فاحتاج الائمّة ان يَضعوا (١) آدابا واحكاما يقف المناظران

<sup>(1)</sup> Man. G. et D. الصنعوا.

Tome 1. - Ille partie.

PROLÉGOMÈNES عند حدودها في الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل PROLÉGOMÈNES والمجيب وحيث يسوغ له ان يكون مستدلا وكيف يكون مخصوما منقطعا ومحل اعتراضه او معارضته واير، يجب عليه السكوت ولنحصمه الكلام والاستدلال ولذلك قيل فيه انه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال السيي يتوصّل بها الى حفظ رأى او هدمه كان ذلك الرأى مرن الفقه أو غيرة (وهي) طريقار، (طريقة) البزدوتي وهي خاصة بالادلَّة الشرعيَّة من النصِّ وَلاجماع وَلاستدلال (وطريقة) العميدي وهي عامة في كل دليل يستدل به من اتى علم كان واكثره استدلال وهو من المناحي الحسنة والمغالطات فيه في نفس الاسر كثيرة وإذا اعتبر بالنظر المنطقي كان في الغالب اشبه بالقياس المغالطتي والسوفسطات اللاان صور الادلّة والاقيسة فيه محفوظة مراعاة يتحرّى فيها طرق الاستدلال كما ينبغي (وهذا) العميدتي هو اول من كــــب فيها ونسبت الطريقة اليه ووضع كتابه المستمى الارشاد مختصرا وتبعه من بعده من المتاتّحرين كالنسفيّ وغيره جاءوا على اثرة وسلكوا مسلكه وكثرت في الطريقة التواليف وهي لهذا العهد مهجورة لنقص العلم والتعليم في الامصار الاسلامية وهي مع ذلك كماليّة وليست صروريّة والله غالب على امرة

PROLÉGOMÈNES d'Ebp-Khaldoup.

# عملم الكسلام

وهو علم يتضمّن الحجاج عن (1) العقائد الايمانية بالادلّة العقليّة والردّ على المبتدعة المنحرفين عن الاعتقادات عن مذاهب السلف واهل السنّة وسرّ هذه العقائد الايمانيّة هو التوحيد فلنقدّم هنا لطيفة في برهان عقليّ يكشف لنا عن التوحيد على اقرب الطرق والهآخذ ثم نرجع الى تحقيق علم الكلام وفيما ينظر ونشير الى سبب حدوثه في الملّة وما دعا ألى وضعه (فنقول) اعلم أن الحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو الافعال البشرية أو الحيوانية فلا بدّ لها من اسباب بهذا المعنى متقدمة عليه بها يقع في مستقر العادة وعنها يتم كونه وكل واحد من تلك الاسباب حادث ايصا فلأ بدّ له من اسباب اخرى ولا تزال تلك الاسباب مرتقية حتى تنتهى الى مستب الاسباب وموجدها وخالقها لا اله الله هو سبحانه وتلك الاسباب في ارتقائها تتصاعف فتنفسح طولا وعرضا ويحار العقل في ادراكها وتعديدها فاذن لا يحصرها الله العلم المحيط سيها الافعال البشريّة والحيوانيّة فان من جملة اسبابها في الشاهد القيصود والارادات اذ لايتم كون الفعل آلا بارادته والقصد اليه

<sup>(1)</sup> Man. D. على,

PROLÉGOMÈNES والقصودات والارادات امور نفسانية ناشئة في الغالب عس تصورات سابقة يتلو بعصها بعصا وتلك التصورات حيى اسباب قصد الفعل وقد تكون اسباب تلك التصورات تصوّرات اخرى وكل ما يقع في النفس من التصوّرات فمجهول سببه اذ لا يطَّلع احد على مبادئ الأمور النفسانيَّة ولا على ترتيبها أنّما هي أشياء يلقيها الله في الفكر يتبع بعصها بعضا والانسان عاجز عن معرفة مبادئها وغاياتها وإنَّما يحيط علما في الغالب بالاسباب التي هي طبيعيَّة ظاهرة وتنقع في مداركنا على نظام وترتيب لان الطبيعية محصورة للنفس وتحت طورها واما التصورات فنظامها اوسع من النفس لانتها للعقل الذي هو فوق طور النفس فلا تكاد النفس تدرك الكثير منها فضلا عن الاحاطة وتأمّل مرن ذلك حكمة الشارع في نهيه عن النظر الى الاسباب والوقوف معها فانه وادٍ يهيم فيه الفكر ولا ينحلو سنه بطائل ولا يظفر بحقيقته قلُ الله ثم ذرهم في خوصهم يلعبون وربّما انقطع في وقوفه عن الأرتقاء الى ما فوقه فزّلت قدمه واصبح في الصالين الهالكين نعوذ بالله من الحرمان والخسران الهبين ولا تحسبن أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه في قدرتك او المتيارك بل هو لون يحصل للنفس وصبغة تستحكم من النحوض في الاسباب على نسبة لا نعلهها

اذ لو علمناها لتحرزنا منها فاستحرز من ذلك بقطع النظر PROLEGOMÈNES عنها جملة وإيضا فوجه تأثير هذه الاسباب في الكثير مر، مسبّباتها مجهول لآنها انّها يوقف عليها بالعادة وقصية الاقتران الشاهد بالاستناد في الظاهر وحقيقة التأثير وكيفيته مجهولة وما اوتيتم من العلم آلا قليلا فلذلك امرنا بقطع النظر عنها والغائمها جملة والتُوجّه الى مسبّب الاسباب كلُّهـا وفاعلها وموجدها لترسنح صبغة التوحيد في النفس على ما عُلَمنا الشارع الذي هو اعرف بمصالح ديننا وطرق سعادتنا للظّلاعه على ما وراء الحسّ قال صلعم من مات يشهد ان لا اله الله دخل الحتة فان وقف عن تلك كلاسباب فقد انقطع وحقّت عليه كلمة الكفر وإن سبح في بحر النظر والبحث عنها وعن اسبابها وتأثيراتها واحدا بعد واحد فانا الصامس له اللا يعود اللا بالنحيبة فلذلك نهانا الشارع عس النظر الى الاسباب وامرنا بالتوحيد المطلق قال قبل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤ احد ولا تشقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الاحاطة بالكائنات واسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله وسفه رأيه في ذلك (واعلم) ان الوجود عند كل مدرك في بادي رأيه انه منعصر في مداركه لا يعدوها والامر في نفسه بخلاف ذلك والحق من ورائه الا ترى الاصم

PROLÉCOMÈNES كيف ينحصر الوجود عندة في المحسوسات الأربع والمعقولات d'Ebn-Khaldour وسقط من الوجود عنده صنف المسموعات وكذلك الاعهى الاكمه ايضا يسقط من الوجود عنده صنف المرئيات ولولاما يردّهم الى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من اهل عصرهم والكافَّة لما اقرّوا به لكنتهم يتبعون الكاقة في اثبات هذه الاصناف لا بمقتصى فطرتهم وطبيعة ادراكهم ولو سئل الحيوان الاعجم ونطق لوجدناه منكرا صنف المعقدولات وساقطة لديه بالكلية واذا علمت ذلك فلعل هناك صربا من الادراك غير مدركاتنا لأن ادراكاتنا مخلوقة محدثة وخلق الله اكبر من خلق الناس والحصر مجهول والوجود اوسع نطاقا من ذلك والله من ورائهم محيط فاتهم ادراكك ومدركاتك في الحصر واتبع ما امرك الشارع به في اعتقادك وعملك فهو احرص على سعادتك واعلم بها ينفعك لانه من طور فوق ادراكك ومن نطاق اوسع من نطاق عقلك وليس ذلك بقادح في العقل ومداركم بل العقل ميزان صحيح واحكامه يقينيّة لا كذب فيها عيز انك لا تطمع ان تزن به امور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الالهية وكل ما وراء طورة فان ذلك طمع في صحال ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الحمال وهذا لا يدل على

ان الميزان في احكامه غير صادق لكن للعقل حدّ يـفــف احكامه غير صادق لكن للعقل حدّ يـفــف عنده ولا يتعدّى طوري حتى يكون له ان يحيط بالله وبصفاته فانه درّة من ذرّات الوجود الحاصل منه وتفطّن مس هذا الغلط من يقدّم العقل على السمع في امثال هذه القصايا وقصور فهمه واصمحلال رأبه فقد تبيّن لك الحق مس ذلك وإذا تبيّن ذلك فلعلّ الاسباب اذا تجاوزت في الارتقاء نطاق ادراكنا ووجودنا خرجت عن ار، تكور، مدركة فيصل العقل في بيداء الاوهام ويحار وينقطع فاذن التوحيد هو العجز عن ادراك الاسباب وكيفيّات تأثيراتها وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بها اذ لا فاعل غيره وكلها ترتقى اليه وترجع الى قدرته وعلمنا به أنما هو من حيث صدورنا عنه لا غير وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصديقين العجز عن الادراك ادراك (ثم) أن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الايمان فقط الذي هو تصديق حكهتي فان ذلك من حديث النفس وإنها الكمال فيه حصول صفة منه تتكيّف بها النفس كما ان المطلوب من الاعمال والعبادات ايضا حصول ملكة الطاعة والانقياد وتفريغ القلب من شواغل ما سوى المعبود حتى ينقلب المريد السالك ربانيًا والفرق بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بين القول والاتصاف وشرحه ان كثيرا من الناس يعلم ان رحمة اليتيم والهسكين

PROLÉGOMENES قربة إلى الله تعالى مندوب اليها ويقول بذلك ويعترف به ويذكر ماخذه س الشريعة هو لو رأى يتيما او مسكينا س ابناء المستضعفين لفر عنه واستنكف أن يباشره فيضلا عسن التمسيح عليه للرحمة وما بعد ذلك من مقامات العطف والحنو والصدقة فهذا انها يحصل له من رحهة اليتيم مقام العلم ولم يحصل له مقام الحال ولاتصاف ومن النَّاس من يعصل له مع مقام العلم والاعتراف بان رحمة المسكين قربة الى الله مقام أخر اعلى من الأول وهـو الاتّصاف بالرحمة وحصول ملكتها فمتى رأى يتيما او مسكينا بادر اليه ومسر عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه لا يكاد يصبر عن ذلك ولو دفع عنه لم يتصدّق عليه بما حضره من ذات يده وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافك به والعلم حاصل عن الاتصاف ضرورة وهو اوثق مبنى من التعملم المحاصل قبل الاتصاف وليس الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم حتى يقع العمل ويتكرّر مرارا غير منحصرة فترسيخ الملكة ويحصل الاتصاف والتحقيق ويجثى العلم الثاني النافع في الآخرة فان العلم الاول المجرّد عن الاتّـصاف قليل التجدوى والنفع وهذأ علم اكثر النظار والمطلوب أنما هو العلم الحالي الناشئ عن العبادة واعلم ان الكمال عند الشارء في كل ما كُلُّف به انَّما هو في هذا فما طلب اعتقاده

فالكمال فيه العلم الثاني الحاصل عن الاتّنصاف وسا بالمالية العلم الثاني الحاصل عن الاتّنصاف وسا طلب عمله من العبادات فالكمال فيها في حصول الاتصاف والتحقيق بها ثم ان الاقبال على العبادات والمواظبة عليها هو المحصل لهذه الثمرة الشريفة قال صلعم في رأس العبادات جعلت قرّة عيني في الصلاة فان الصلاة صارت له صفة وحالة يجد فيها منتهي لذَّته وقرّة عينه واين هذا من صلاة الناس ومن لهم بها فويل للمصلّين الذين هم عن صلاتهم ساهون اللهم وققنا واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمست عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصالين امين فقد تبيدن لك من جميع ما قررناه أن المطلوب في التكاليف كلُّها حصول ملكة راسخة في النفس ينشأ عنها علم اصطراري للنفس هو التوحيد وهو العقيدة الايمانية وهو الذي تحصل به السعادة وإن ذلك سواء في التكاليف القلبيّة والبدنيّة تتفقم منه ان الايمان الذي هو اصل التكاليف كلها وينبوعها هو بهذه المثابة وانه ذو مراتب اولها التصديق القلبتي الموافق للسان واعلاها حصول كيفية مر، ذلك الاعتقاد القلبي وما يتبعه من العمل مستولية على القلب فتستتبع الجوارح وتندرج في طاعتها جميع التصرّفات حتى تنخرط الافعال كلّها في طاعة ذلك التصديق الايهاني . وهذا ارفع سراتب الايمان وهو الايمان الكامل الذي لا يقارف Tome I .- IIIe partie.

PROLÉGOMÈNES المؤمس معه كبيرة ولا صغيرة اذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجها طرفة عين قال صلحم لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وفى حديث هرقل لها سأل ابا سفيان ابن حرب عن النبي صلعم واحواله فقال في اصحابه هل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه قال لا قال وكذلك الايمان حين يخالط بشاشة القلوب ومعناء ان ملكة الايمان اذا استقرت عسر على النفس مخالفتها شأن الهلكات اذا استقرت فانها تحصل بمثابة الجبلة والفطرة وهذه هي الهرتبة العالية من الايمان وهو في الرتبة الثانية من العصهة لان العصمة واجبة للانبياء صلعم وجوبا سابقا وهذه حاصلة للمؤمنين حصولا تابعا لاعمالهم وتصديقهم فبهذه الملكة ورسونها يقع التفاوت في الايمان الذي يتلى عليك من اقاويل السلف وفي تراجم البخارتي في باب الايهان كثير منه مثل ان الايمان قول وعمل وانه يزيد وينقص وإن الصلاة والصيام من الايهان وان تطوّع رمضان من الايهان والحياء من الايهان والمراد بهذا كله الايمان الكامل الذي اشرنا اليه وإلى حصول ملكته وهو فعلى واما التصديق الذي هو اول مراتبه فلا تفاوت فيه فمن اعتبر اوائل الاسماء وحمله على هذه الملكة التي هي الايمان الكامل ظهر له التفاوت وليس ذلك بقادح في اتحاد (١)

PROLÉGOMÈNES

حقيقته الاولى التي هي التصديق اذ النصديق موجود في التصديق التصديق اذ النصديق موجود في جميع رتبه لانه اول ما ينطلق عليمه اسم الايسهان وهمو المخلص من عهدة الكفر والفاصل بين الكافر والمسومس فلا يجزى اقل منه وهو في نفسه حقيقة وإحدة لا تتفاوت وإنَّما الشَّفاوت في الحال الحاصلة عن الأعمال كما قبلناه فافهمه (واعلم) أن الشارع وصف لنا هذاً الايهان الـذي في الرتبة الاولى الذي هو تصديق وعين امورا مخصوصة كله فنا التصديق بها بقلوبنا واعتقادها في انفسنا مع الاقرار بــهـــا بالسنتنا وهي العقائد التي تنقرّرت في الدين قال صلعم حين سئل من الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيرة وشسرة وهمذه همى العقائد الايمانية المقررة في علم الكلام ولنشر اليها سجهلة لتنبيّن لك حقيقة هذا الفنّ وكيفيّة حدوثه فنقول اعلم إن الشارع لما امرنا بالايسمان بهذا النحالق الذي ردّ الانعال كلُّها اليه وافرده بها كها قدّمناه وعرفنا ان هذا الايمان نجاتنا اذا حضرنا عند الموت لم يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود اذ ذلك متعذّر على ادراكنا ومن فوق طورنا فكلفنا اولا اعتقاد تنزيهه في ذاته عن مشابهة المخلوقيس واللا لما صرّ انه خالق لهم لعدم الفارق على ذلك التقدير مم تنزيهم عن صفات النقص وألا لشابه المخلوقين تسم

PROLÉGOMÈNES توحيدة بالالوهية والله لم يتم المخلق للتمانع ثم اعتقاد انه d'Ebn-Khaldoun. والخلق ومريد والالم يتخصّص شيّ من المخلوقات ومقدّر لكل كائرن وآلا فالارادة حادثة وإنه يعيدنا بعد الهوت تكميلا لعنايته بالايجاد الاول ولوكان للفناء الصرف كان عبشا فهسو للبقاء السرمدى بعد الموت ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء هذا المعاد لاختلاف الحواله بالشقاء والسعادة وعدم معرفتنا بذلك وتمام لطفه بنا في الانباء بذلك وبيان الطريقين وأن الجنة للنعيم وجهنم للعذاب فهذه اسمات العقائد الايمانية معلّلة باذلّتها العُقليّة وادلّتها من الكتاب والسنة كثير وعن تلك الادلة انحذها السلف وارشدنا اليها العلماء وحققها الائمة الله انه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد اكثر مثارها من الآي المتشابهة فدعا ذلك الى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة الى النقل فحدث بذلك علم الكلام (ولنبيّن) لك تفصيل هذا المجمل وذلك أن القران ورد فيه وصف المعبود بالتنزية المطلق الظاهر الدلالة من غير تاؤيل في آي كمثيرة وهمي سلوب كلُّها وصريحة في بابها فوجب الايمان بها ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها ثم وردت في القران آي اخر قليــــــة

Pholégomènes

توهم التشبيه مرّة في الذات واخرى في الصفات فاما الذات واخرى الصفات فاما الذات واخرى المرابعة التناسبية مرّة في السلف فغلبوا ادلة التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتها وعلىمسوا استحالة التشبيه وقصوا بال الايات من كلام الله تعالى فامنوا بها ولم يتعرّضوا لهعناها ببحث ولا تأويل وهذا معنى قول الكثير منهم امروها (١) كها جاءت اي امنوا باتها من عند الله ولا تتعرضوا لتاويلها ولا تغييرها (2) لجواز ان يكور، ابتلاء فيجب الوقوف وكاذعان له وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا (3) ما تشابه من الايات وتوقّلوا في التشبيه ففريق شبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملا بظواهر وردت بذلك فوقعوا في التجسيم الصريح ومخالفة آي التنزيه لان معقوليّة الجسم تقتصى النقص وكالفتقار وتغليب (4) ايات السلوب في الْتنزيه المطلق التي هي اكثر موارد واوضح دلالة اولى من التعلّق بظواهر هذه التي لنا غنية عنها وجـمـع بـيـن الدليلين بتأويلها ثم يفرون من شناعة ذلك بقولهم جسم لاكالاجسام وليس ذلك بدافع عنهم لانه قول متساقس وجمع بين نفى واتبات ان كانا لمعقولية واحدة سن الجسم وان خالفا بينهما ونفيا المعقولية المتعارفة فقد وافقونًا في التنزيه ولم يبق الاجعلهم لفظ البجسم اسما من اسمائه ويتوقف مثله على كلاذن وفريق منهــم ذهــبــوا الى

<sup>(</sup>I) Man. D. اقرموها.

<sup>(</sup>a) Man. D. تعبيرها.

<sup>(3)</sup> Man. C. ابتغوا. Tome I. - Ille partie.

<sup>(4)</sup> Man. B. تقلّب D. تقلّب.

PROLÉGOMENES التشبيه في الصفات كاثبات الجهة والاستواء والنزول والصوت d'Ebn-Khaldoun والحرف وامثال ذلك وال قولهم الى التجسيم فنزعوا (١) مثل الاولين الى قولهم صوت لاكالاصوات جهة لاكالجهات نزول لاكالنزول يعنون من الاجسام واندفع ذلك بما دفع الأول ولم يبق في هذه الظواهر الأ اعتقادات السلف ومذاهبهم والايمان بها كما هي لئلا يكتر النفي لمعانيها على نفيها مع انها صحيحة ثابتة من القران والى هذا تنظر ما تراه في عقيدة الرسالة لابن ابني زيد وكستاب المختصر له وفي كتاب الحافظ ابن عبد البر وغيرهم فانهم يحومون على هذا المعنى ولا تغمض عينك عن القرائل الدالَّةُ على ذلك في غضون كلامهم ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث في سائر الانحاء والَّفَ المتكلمون في التنزيه حدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه في أي السلوب فيقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة والارادة والحياة زائدة على احكامها لما يلزم عن (2) ذلك من تعدّد القديم بزعمهم وهو مردود بان الصفات ليست نفس الذات ولا غيرها وقصوا بسنفي صفة الارادة فلزمهم نفى القدر لان معناه سبق الارادة للكائنات وقصوا بنفى السمع والبصر لكونهما س عوارض الاجسام وهو مردود

<sup>.</sup> ففزعوا . (1) Man. D)

<sup>(2)</sup> Man. A. et B. على.

بعدم اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ واتما هـو ادراك مداول هذا اللفظ واتما للمسهوع او المبصر وقضوا بنفى الكلام لشبه ما في السمع والبصر ولم يعقلوا صفة الكلام التي تنقوم بالنفس فقصوا بان القران مخلوق بدعة صرّح السلف بخلافها وعظم صرر هذه البدعة ولقنها بعض الخلفاء عن بعض المنتهم فحلمل عليها الناس وخالفهم ائمة الدين فاستباح بخلافهم ابسار كثير منهم ودماءهم وكان ذلك سببا لآنتهاض اهل السته بالادلّة العقٰليّة على هذه العقائد دفعا في صدور هذه البدع (وقام) بذلك الشينح ابو الحسن الاشعرق امام المتكلّمين فتوسط بين الطرق ونفى التشبيه واثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ما قصرة عليه السلف وشهدت له الادلة المخصصة لعمومه فاثبت الصفات الاربع المعنوية والسمع والبصر والكلام القائم بالنفس بطريق العقل والنقل والرة على المبتدعة في ذلك كله وتكلّم معهم فيما مهدوه لهذه البدع من القول بالصلاح والاصليح والتحسيل والتقبيح وكمل العقائد في البعشة واحوال المعاد والحبيّة والنار والثواب والعقاب والحق بذلك الكلام في الامامة لما ظهر حينتُذ من بدعة الامامية في قولهم اللها من عقائد الايهان والها يجب على النبعي تعيينها والنخروج عن العهدة فيها لمن هي له وكذلك على الامّة وقصاري آمر الامامة أنّها قضيّة مصاحبيّة اجهاعيّة

PROLÉGOMENES ولا تاحق بالعقائد فلذلك الحقوها بمسائل هذا الفن وسهوا مجهوعه علم الكلام امّا لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف وليست براجعة الى عمل وامّا لان سبب وضعه والنحوض فيه هو تنازعهم في اتبات الكلام النفساني وكشر اتباع الشييح ابى الحسن الاشعرى واقتفى طريقته مس بعده تلهيده كابن مجاهد وغيره وانحذ عنهم القاضي ابو بكر الباقلاني فتصدّر للامامة في طريقتهم وهـذّبــهــا ووضع المقدّمات العقليّة التي تتوقّف عليها والادّلة والانظارفي ذلك مثل اثبات الجوهر الفرد والخالاء وإن العرض لا يقوم بالعرض وانه لا يبقى زمانين وإمثال ذلك مما تتوقّى عليه ادلَّتهم وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الايمانيَّـة في وجـوب اعتقادها لتوقّف تلك الادلّة عليها وان بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول فكملت هذه الطريقة وجاءت من احسن الفنون النظرية والعلوم الدينية الاان صور الادلة فيها بعض الاحيان على غير الوجه الصناع لسذاجة القوم ولان صناعة المنطق التي تسبر بها الادلّة وتعتبر بها الاقيسة لم تكن حينتُذ ظاهرة في الملَّة ولو ظهر منها بعض الشيُّ لم ياخذ بها المتكلَّهون لملابستها للعلوم الفلسفيّة المباينة لعقائد السرع بالجملة فكانت عندهم مهجورة لذلك (ثم) جاء بعد القاصى ابعى بكر من ائمة الاشعريّة امام الحرمين ابو المعالى واملا

في الطريقة كتاب الشامل واوسع القول فيه ثم لتحصه في الشامل واوسع القول فيه ثم لتحصه في كتاب الارشاد واتخذه الناس اماما لعقائدهم ثم انتشر من بعد ذلك علم المنطق في الملَّة وقرأً النَّاسُ وفرقوا بينه وبين العلوم الفلسفيّة بانه قانون ومعيار للادلّة فقط تسبر به الادلَّة منها كما تسبر من سواها (نـم) نـظـروا فـي تلك القواعد المقدّمات في فنّ الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها بالبراهين التي ادتهم الى ذلك وربّما ان كشيرا منها مقتبس من كلام الفلاسفة في الطبيعيّات والالهيّات فلما سبروها بمعيار المنطق ردهم الى ذلك فيها ولم يعتقدوا بطلان المدلول من بطلان دليله كما صار اليه القاصي فصارت هذه الطريقة في مصطلحهم مباينة للطريقة الاولى وتستمى طريقة المتأتخرين ورتبما ادخلوا فيها الرد على الفلاسفة فيها يخالفون فيه من العقائد الايهانيّة وجعلوهم من خصوم العقائد لتناسب الكثير من مذاهب المبتدعة ومذاهبهم (واول) من كتب في طريقة الكلام على هذا المنجى الغزاليُّ وتبعه الامام ابن الخطيب وجهاعة قفوا اترهم واعتمدوا تقليدهم ثم توغّل المتأخّرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة والتبس عليهم شأن موضوع في العلمين فحسبوه فيهما واحدا من اشتباه المسائل فيهما واعلم أن المتكلّمين لها كانـوا يستدلون في اكثر احوالهم في الكائنات واحوالها على

PROLÉGONÈNES وجود البارئ وصفاته وهو نوع استدلالهم غالبا فالجسم d'Ebn-Khaldoun. الطبيعتي الذي ينظر فيه الفيلسوف في الطبيعيّات هو بعض من هذه الكائنات الله إن نظره فيها منحالف لنظر المتكلّم هو ينظر في الجسم من حيث يتحرّك ويسكن والمتكلّـم ينظر فيه من حيث يدلُّ على الفاعل وكذا نظر الفيلسوف في ُ الالهيّات انّما هو نظر في الوجود المطلق وما يقتصيه لذاته ونظر المتكلم في الوجود من حيث يدل على السوجد وبالجملة فأوضوع علم الكلام عند اهله أنما هو العقائد الاسلاميّة (١) بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث يمكن ان يستدل عليها بالادلّة العقليّة فتدفع البّدع وتزال الشكوك والشبه عن تلك العقائد وإذا تأمّلت حال الفن في حدوثه وكيف تدرّج كلام الناس فيه صدرا بعد صدر وكلّهم يـفـرض العقائد صحيحة ويستنهض الجمي والادلة علمت حينئذ صعة ما قرّرناه لكث في موضوع الفنّ وانه لا يعدوه ولقد اختلطت الطريقتان عند هولاء المتأتخرين والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة الحيث لا يتهيّز احد الفتين من الانصر ولا يحصل طالبه عليه من كتبهم كما فعله البيضاوي في الطوالع ومن جاء بعده من علهاء العجم في جهيع تؤاليفهم الآان هذه الطريقة قد يعني بها بعض طلبة العلم للاطّلاع على المذاهب

<sup>(1)</sup> Man. C. et D. تلايهانية.

والاغراق في معرفة الحجاج لوفور ذلك فيها واما صحاذاة الحجاج المجالج المحالية المحال طريقة السلف بعقائد علم الكلام فاتما هو في الطريقة القديمة للمتكلَّمين واصلها كتاب الأرشاد وما حذا حذوة ومن اراد ادخال الردّ على الفلاسفة في عقائده فعليه بكتب الغزاليّ ولامام ابن الخطيب فاتها وإن وقع فيها مخالفة الاصطلاح القديم فليس فيها من الاختلاط في المسائل والالتباس في الموضوع ما في طريقة هولاء المتأتّمرين من بعدهم وعلى الجملة فينبغى ان تعلم ان هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضرورتي لهذا العهد على طالب العلم اذ السلحدة والمبتدعة قد الفرضوا ولائمة من اهل السنة كفونا شأنهم فيما دُّونُوا وكتبوا وَلادُّلَّة العقليَّـة انَّمَا احتيجِ اليها لما دافعــوا ـ ونصروا وامّا الآن فلم يبق منها الّا كلام ينزّه البارئ عن الكثير من ايهاماته واطلاقاته ولقد سأل الجنيد عن قوم مر بهم من المتكلّمين يفيضون فيه فقال ما هولاء فقيل قوم ينزّهون الله بالادلة عن صفات الحدوث وسمات النقص فقال نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة اذ لا يحسن بحامل السته الجهل بالحجاج النظرية على عقائدها والله وي المؤمنيين

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

فصل في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة وما حدث لاجل ذلك من طوائف السنية والمبتدعة في الاعتقادات

اعلم ان الله سبحانه بعث الينا نبينا مجدا صلعم يدعونا الى النجاة والفوز بالنعيم وانزل عليه الكتاب الكريم باللسان العربة المبين يخاطبنا فيه بالتكاليف المفصية بنأ الى ذلك وكان في خلال هذا الخطاب ومن ضروراته ذكر صفاته سبحانه واسهائه ليعرفنا بذاته وذكر الروح المتعلقة بنا وذكر الوحى والملائكة الوسائط بينه وبين رسله الينا وذكر لنا يوم البعث وانذاراته ولم يعيّن لنا الوقت في شيّ مـنــها وثبت في هذا القران الكريم حروف من الهجاء مقطّعة في اوائل بعض سورة لا سبيل لنا الى فهم المراد بها وستهي هذه الانواع كلّها من الكتاب متشابه وذمّ على اتباعها فقال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكهات هن ام الكتاب واخر متشابهات فامّا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الله والراسخون في العلم يقولون امنّا به كل مسن عند ربّنا وما يذكر الا اولو الالباب وحهل العلماء من سلف الصحابة والتابعين هذه الآية على أن المحكمات هي

المبينات الثابتة للحكام ولذا قال الفقهاء في اصطلاحهم ولذا الفقهاء المبينات الثابتة الأحكام ولذا قال الفقهاء في المحكم المتضح المعنى واتما المتشابهات فلهم فيها عبارات فقيل هي التي تفتقر الى نظر وتفسير يصلّحه معناها لتعارضها مع آية اخرى او مع العقل فتنحفى دلالتها وتشتبه وعلى هذا قال ابن عباس المتشابه يؤمن به ولا يعمل به وقال مجاهد وعكرمة كلما سوى آيات الاحكام والقصص متشابه وعليه القاضي ابو بكر وامام الحرمين وقأل الشوري والشعبتي وجماعة س علماء السلف المتشابه ما لم يكن سبيل الى علمه كشروط الساعة واوقات الانذارات وحروف الهجاء في اوائل السور وقوله في الآية هن الم الكتاب اي معظهه وغالبه والهتشابه اقلّه وقد يرد الى المحكم تـم ذمّ الهتبعين للهتشابه بالتأويل او بحملها على معاني لأ تـفـهم منها في لسان العرب الذي خوطبنا به وسمّاهم اهل زيغ اي ميل عن الحقّ من الكفّار والزنادقة وجهلة أهل البدع وأن فعلهم ذلك قصد الفتنة التي هي الشرك او اللبس على المؤمنين او قصدا لتأويلها بما يشتهونه فيقتدون به في بدعتهم ثم انحبر سجانه بانه استأثر بتاويلها ولايعلمه آلاهو فقال وما يعلم تأويله الله الله الله الله على العلماء بالايمان بها فقط مقال والراسخون في العلم يقولون آسَّا به ولهذا جعل السلف والراسخون مستأنفا ورجموه على العطف لان الايهان بالغيب Tome I .-- IIIe partie

PROLÉGOMÈNES ابلغ في الثناء ومع عطفه انّما يكون ايمانا بالشاهد لآنهم d'Ebn-Khaldonn. بعلمون التأويل حينئذ فلا يكون غيبا ويعضد ذلك قسوله كلّ من عند ربّنا ويدلّ على انّ التأويل فيها غير معلموم للبشر ان الالفاظ اللغوية انما يفهم منها المعانى التي وضعها العرب لها فاذا استحال اسناد الخبر الى مخبر عنه جهلنا مدلول الكلام حنيتُذ وإن جاءنا من عند الله فوضنا علمه اليه ولا نشغل انفسنا بمدلول نلتمسه فلا سبيل لنا الى ذلك وقد قالت عائشة رضى الله عنها اذا رأيتم الذين يجادلون في القران فهم الذين عنى الله فاحذروهم هذا مذهب السلف في الآيات الهتشابهة وجاء في السندة الفاظ مشل ذلك معملها عندهم محمل الآيات لان المنبع (١) ولحد وإذا تـقررت الناس فيها فامّا ما يرجع منها على ما ذكروة الى الساعة واشراطها واوقات الانذارات وعدد الزبانية وامشال ذلك فليس هذا والله اعلم من المتشابه لأنه لم يرد فيه لفظ محمل ولا غيرة وأنَّها هي ازمنة لحادثات استأثر الله بعلهها بنصَّه (2) في كتابه وعلى لسان نبيه وقال أنها علمها عند الله والعجب مةن عدّها من الهنشابه (واما) الحروف الهقطّعة اوائل السور فعقيقتها حروف الهجاء وليس ببعيد ان تكون سرادة

وقد قال الزمخشري فيها اشارة الى بعد الغاية في الاعجماز .pnozukoomenss لات القران المنزل مؤلف منها والبشر فيها سواء والسفاوت موجود في دلالتها بعد التأليف وإن عدل عن هذا الـوجــه الذَّى يتصمَّن الدلالة على الحقيقة فانَّما يكون بنقل صحيح كقولهم في طه انه نداء من طاهر وهادي واستسال ذلك والنقل الصحيح متعذّر فيجيّى المتشابه فيها من هذا الوجم وامّا الـوحي والهلائكة والروح والجنّ فاشتباهها من خفاء دلالتها الحقيقية لآنها غير متعارفة فجاء التشابه فيها مس اجل ذلك وقد الحق بعض الناس بها كلُّ ما في معناها من احوال القيامة والحبّة والنار والدتبال والفتن والسسروط وما هو بنحلاف العوائد المالوفية وهو غير بعيد الله أن التجمهور لا يوافقونهم عليه وسيما المتكلمون فقد عينوا محاملها على ما تراه في كتبهم ولم يبق من المتشابه الله الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه ميّا يوهم ظاهره نقصا او تعجيزا وقد انمتلف الناس فسي هدده الطواهر من بعد السلف الذين قررنا مذهبهم وتنازعوا وتطرقت البدع الى العقائد فلنشير الى بيان مذاهبهم وايثار الصحيح منها على الفاسد فنقول وما توفيقي اللا بالله اعلم ان الله سبحانه وصف نفسه في كتابه باته عالم قادر مريد حتى سميع بصير متكلم جليل كريم جواد منعم عزيز عظيم وكذا

PROLEGOMÈNES اثبت لنفسه اليدين والعينين والوجه والقدم واللسان الى غير d'Ebn-Khaldoun. ذلك من الصفات فمنها ما يقتصى صحة الوهية مشل العلم والقدرة والارادة ثم الحياة التي هي شرط جهيعها ومنها ما هٰي صفة كمال كالسبع والبصر والكلام ومنها ما يسوهم النقص كالاستواء والنزول والمجء وكالوجه واليدين والعينين التي هي صفات المحدثات ثم الحبر الشارع أنّا نرى ربّنا يوم القيامة كالقهر ليلة البدر لا نصام في رويته كما ثبت في الصحييح فامّا السلف من الصحابة والتابعين فاتبتوا له صفات الالهويّة والكمال وفوّضوا اليه ما يوهم النقص ساكنين عن مدلوله ثم المتلف الناس من بعدهم وجاء المعتزلة فاثبتوا هذه الصفات احكاما ذهنية مجردة ولم يثبتوا صفة تقوم بذاته وسموا ذلك توحيدا وجعلوا كلانسان خالقا لافعاله ولا تستعلّق بها قدرة الله تعالى سيها الشرور والهعاصي منها اذ يهتنع على الحكيم فعلها وجعلوا مراعات الاصلي للعباد واجبة عليه وسهوا ذلك عدلا بعد ان كانوا اولايقولون بنفى القدر وان الامر كله مستأنف بعلم حادث وقدرة وارادة كذلك كها ورد في الصحيح وأن عبد الله بن عهر تبرأ من معبد الجهنتي واصحابه القائلين بذلك وانتهى نفى القدر الى واصل بن عطا الغزالي منهم تلهيذ الحسن البصريّ لعهد عبد الملك بن مروان ثم أخرا الى معهد

السلمي ورجعوا عن القول به وكان منهم ابو الهذيل العلاف القول به وكان منهم ابو الهذيل العلاف وهو شينح المعتزلة انحذ الطريقة عن عثمان بن نحالد الطويــل عن واصل وكان من نفاة القدر واتبع رأى الفلاسفة في نىفى الصفات الوجوديّة لظهور مذاهبهم يومنّذ ثم جاء ابواهيم النظّام وقال بالقدر واتبعوه وطالع كتب الفلاسفة وشدد في نفى الصفات وقرر قواعد الاعتزال ثم جاء الجاحظ والكعبي الجباتي وكانت طريقتهم تستى علم الكلام امّا لما فيها من الحجاج والجدال وهو الذي يستى كلاما واما ان اصل طريقتهم نفى صفة الكلام فلهذاكان الشافعي يقول حقهم ان يصربوا بالجريد ويطاف بهم وقرر هولاء طريقتهم وانبتوا منها وردواً الى ان ظهر الشينع أبو العسن الاشعرى وناظـر بعض مشيختهم في مسائل الصلاح والاصلح فرفض طريقتهم وكان على رأى عبد الله بن سعيد ابن كلاب وابسى العباس القلانستي والحرث بن اسد المحاسبتي من اتباع السلف وعلى طريقة الستة فائدة مقالاتهم بالحجيج الكلامية واثبت الصفات القائمة بذات الله تعالى من العلم والقدرة والارادة التي يتم بها دليل التمانع وتصرّ المعجزات للانبياء وكأن من مذهبهم اثبات الكلام والسمع والبصر لاتها وان اوهم ظاهرها النقص بالصوت والمعرف الجسمانيين فقد وجد للكلام عند العرب مدلول اخر غير المحروف والصوت وهو Tome I. - III partie.

PROLÉGOMÈNES ما يدور في الخلد والكلم حقيقة فيه دون الأول فائبتوه d'Ebn Khaldoun. لله تعالى وانتفى ايهام النقص واثبتوا هذه الصفة قديمة عامّة التعلّق بشأن الصفأت الاخرى وصار القران اسما مشتركا بين القديم بذات الله تعالى وهو الكلام النفسي والمحدث الذى هو الحروف المؤلفه المقروة بالاصوات فاذا قيل قديم فالمراد الاول وإذا قيل مقروء مسموع فلدلالة القراءة والكتابة عليه وتورع الامام احمد بن حنبل من اطلاق لفظ الحدوث عليه لانه لم يسمع من السلف قبله لا أنه يقول ان المصاحف المكتوبة قديمة ولا أن القراءة الجارية على السنة قديمة وهو شاهدها محدثة وأنها منعه مسرن ذلك الورع الذي كان عليه وإنها غير ذلك فانكار للصروريات وحاشاء منه وامّا السمع والبصر وان كان يوهم ادراك المجارحة فهو يدلّ ايصا لغة على ادراك المسهوع والمبصر وينتفى ايهام النقص حينئذ لانه حقيقة لغوية فيهما واما لفظ الاستواء والمجيئ والنزول والوجه واليدين والعينيس وامشال ذلك فعدلوا عن حقائقها اللغوية لما فيها من ايهام النقص بالتشبيه الى مجازاتها على طريقة العرب حيث تتعذّر حقائق الالفاظ فيرجعون إلى المجاز كما في قوله تعالى يريد أن ينقض وامثاله طريقة معروفة لهم غير سنكرة ولا مبتدعة وحملهم على هذا التأويل وإن كان مخالفا لهذهب

السلف في التفويض ان جهاعة من اتباع السلف وهم التفويض ان جهاعة من اتباع السلف وهم المحدثون والمتأتحرون من الحنابلة ارتكبوا في محسل هذه الصفات فحملوها على صفات ثابتة لله تعالى مجهولة الكيفية فيقولون في استوى على العرش تشبت له استواء بحيث مدلول اللفظ فرارا من تعطيله ولا نقول بكيفيّته فرارا من القول بالتشبيه الذي تنفيه ايات السلوب من قوله ليس كمثله شي سبحان الله عها يصفون تعالى الله عها يقول الطالمون لم يلد ولم يولد ولا يعلمون مع ذلك اتبهم ولجوا من باب التشبيه في قولهم باثبات استواء والاستواء عسد اهل اللغة انّما سوضوعه الاستنقرار والتمكّر، وهـو جسمانتي وامّا التعطيل الذى يشنعون بالزامه وهو تعطيل اللفظ فلا سحدور فيه وإنها المحذور في تعطيل الالهة وكذلك يشنعون بالزام التكليف بما لا يطاق وهو تهويه لان التشابه لم يقع في التكاليف ثم يدعون أن هذا مذهب السلف وحاش لله من ذلك واتما مذهب السلف ما قررناه اولا من تفويض المراد بها الى الله والسكوت عن فهمها وقد يحتجون لاتبات الاستواء لله بقول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول ولم يرد مالك ان الاستواء معلوم الثبوت لله وحاشاه من ذلك لانه يعلم مدلول الاستواء وأنما أراد ان الاستواء معلوم من اللغة وهو الجسهانتي وكيفيته اي حقيقته لان حقائق

PROLÉCONÈNES الصفات كلها كيفيّات وهي مجهولة الثبوت لله وكذلك يحتجون على اثبات المكان بحديث السوداء وإنها لما قال لها النبي صلعم اين الله وقالت في السماء فقال اعتقها فاتَّها مؤمنة والنبي صلعم لم يثبت لها الايمان باثباتها المكان لله بل لاتها آمنت بما جاء به من ظواهر أن الله في السماء فدخلت في جهلة الراسخيين الذين يؤمنون بالمتشابه س غير كشف عن معناه والقطع بنفي المكان حاصل من دليل العقل النافي للافتقار ومن ادلّة السلوب المؤذنة بالتنزيه مثل ليس كمثله شئ وإشباهه ومن قوله وهو الله في السموات وفي الارض اذ الهوجود لا يكون في مكانين فليست في هذا للهكان قطعا والمراد غيرة تـم طردوا ذلك المحهل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجة والعينين واليدين والنزول والكلام بالحرف والصوت يجعلون لها مدلولات اعم من الجسمانيّة وينزّهونه عن مدلول الجسمانتي منها وهذا شي لا يعرف في اللغة وقد درج على ذلك الأول والآخر منهم ونافرهم اهل السنّة من المتكلّميس الاشعريّة والحنفيّة ورفضُوا عقائدهم في ذلك ووقع بين متكلهي الحنفيّة ببخاري وبين لامام محد بن اسهعيل البخاري ما هو معروف (وإمّا المجسّمة) ففعلوا مثل ذلك في اثبات الجسمية وإتها لاكالاجسام ولفظ الجسم له يثبت

فى منقول الشرعيّات وأنّما جرّاهم عليه اثبات هذه الظواهر فلم وأنّما جرّاهم عليه اثبات هذه الظواهر فلم يقتصروا عليه بل توغلوا واثبتوا النجسمية يزعمون فيها سثل ذلك وينزهونه بقول متناقض سفساف وهو قولهم جسم لا كالاجسام والجسم في لغة العرب هو العميق المحدود وغير هذا التفسير من الله القائم بالذات او المرتب من الجواهر وغير ذلك فاصطلاحات للمتكلمين يريدون بها غير المدلول اللغوق فلهذا كان المجسمة اوغل في البدعة بل والكفر(1) حيث اثبتوا لله وصفا موهما يوهم النقص لم يسرد في كلامه ولاكلام نبيه فقد تبين لك الفرق بين مذاهب السلف والمتكلِّهين السِّيَّة والمحدّثين والهبتدعة من المعتزلة والمجسمة بها اطلعناك عليه وفي المحدّثين غلاة يسمون المشبه لتصريحهم بالتشبيه حتى انه يحكى عن بعضهم انه قال اعفوني من اللحية والفرج وسلوا عمّا بدا لكم من سواهما وان لم يتأوّل ذلك لهم بانّهم يريدون حصر ما ورد من هذه الطواهر الهوهمة وحملها على ذلك المحهل الدى لائهتهم والل فهو كفر صريح والعياذ بالله وكتب اهل الستة مشمونة بالحجاج على هذه البدع وبسط الرة عليهم بالادلة الصحيحة واتما أومأنا إلى ذلك إيهاء يتهيّز به فصول المقالات وجملها والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان

<sup>(</sup>r) Marı. B. أوكفروا Tome I. - IIIº partie.

PROLEGONIENES هدانا الله (وامّا الظواهر الخفيّة الادلّة والدلالة) كالوحى والملائكة من الما الطواهر الخفيّة الادلّة والدلالة) كالوحى والملائكة والروح والجن والبرزخ واحوال القيامة والدجال والفتس والشروط وسائر ما هو متعذّر على الفهم او سخالف للعادات فان حملناه على ما يذهب اليه الاشعريّة في تفاصيله وهم اهل السنّة فلا تشابه وإن قلنا فيه بالتشابه فلنوضي القولُ فيه بكشف الحجاب عنه فنقول اعلم ان العالم البشرى اشرف العوالم من الموجودات وارفعها وهو وان اتحدت حقيقة الانسانية فيه فله اطوار يخالف كل واحد منها الاخر باحوال تختص به حتى كان الحقائق فيها مختلفة (فالطور الأول) عالمه الجسمانتي بحسه الظاهر وفكرة المعاشتي وسائر تصرّفاته التي اعطاه اياها وجوده الحاصر (الطور الثاني) عالم النوم وهو تصور الخيال بانفاذ تصوراته جائلة في باطنه فيدرك منها بحواسه الظاهرة مجرّدة عن الازمنة والامكنة وسائر الاحوال الجسمانيّة ويشاهدها في امكان ليس هو فيه ويحدث للصالح منها البشرى بها يترقب من مستراته الدنيويّة وَالاخرويّة كها وعد به الصادق صلوات الله عـــــــــه وهذان الطوران عامان في جميع اشخاص البشر وهما مختلفان في المدارك كما تراة (الطور الثالث) طور النبوة وهو خاص باشراف صنف البشر بها خصّهم الله به من معرفته وتوحيده وتنزل ملائكته عليهم بوحيه وتكليفهم باصلاح البشر في

احوال كلّها مغايرة لاحوال البشرية الظاهرة (الطور الرابع) PROLEGOMENES معايرة لاحوال البشرية الظاهرة طور الهوت الذى تفارق اشخاص البشر فيه حياتهم الظاهرة الى وجود قبل القيامة يسمّى البرزج يتنعمون فيه ويعذبون على حسب اعمالهم ثم يفضون الى يوم القيامة الكبرى وهي دار الجزاء الاكبر نعيمًا وعذابًا في النجنَّـة أو فــي الــنــار والطوران كلاولان شاهدهما وجدانتي والطور الثالث النبوي شاهده المعجزة وكلحوال المختصة بالانبياء والطبور الرابع شاهده ما تنزّل على الانبياء من وحبى الله تعالى في المعاد واحوال البرزخ والقيامة مع ان العقل يقتصى به كما نتهنا الله عليه في كثير من ايات البعثة ومن اوضح الدلالة على صحّتها ان اشخاص الانسان لو لم يكن لهم وجود اخر بعد الموت غير هذه المشاهد يتلقّي فيه احوالا تليق به لكان اليجادة الأول عبثا اذ الموت اذا كان عدما كان مآلَ الشخص الى العدم فلا يكون لوجوده الأول حكمة والعبث على الحكيم محال وأذا تنقررت هذه الاحوال الاربعة فلناخذ في بيان مدارك الانسان فيها كيف تنحتلف اختلافا بينا يكسف لك غور المنشابه فامّا مداركه في الطور الأول فواضحة جليّة قال الله تعالى والله اخرجكم من بطون امّهاتكم لا تعلمون شئا وجعل لكم السهع وُلابصار وَلافئدة فبهدن المدارك يستولى على ملكات الهعارف وبستكمل حقيقة

PROLEGOMENES انسانية ويوفى حق العبادة المفصية به الى النجاة واتبا مداركه في الطور الثاني وهو طور النوم فهي المدارك التي في الحسّ الطاهر بعينها لكن ليست في العبوارج كما هي في اليقظـــة لكن الراى يتيقّن كل شئى ادركه في نومه لا يشكّ فيه ولا يرتاب مع خلو الجوارح عن الاستعمال العادي لها والناس في حقيقة هذه الحال فريقان الحكماء ويزعمون أن المصور الخياليّة يدفعها الخيال بحركة الفكر الى الحسّ المشترك الذي هو الفصل المشترك بين الحسّ الظاهر والحسس الباطن فتصور محسوسه بالظاهر في الحواس كلها ويشكل عليهم هذا بان المراى الصادقة التي هي من الله تعالى او من الملك اثبت وارسنع في الادراك من المسراي الخياليّة الشيطانيّة مع أن الخيال فيها على ما قرّروه وأحد الفريق الثانبي المتكلِّهون اجهلوا فيها القول وقالوا هو ادراك يخلقه الله في الحاسة فيقع كها يقع في اليقظة وهذا اليق وان كتا لا نتصور كيفيّنه وهذا الأدراك النومتي اوضع الله الله على ما يقع بعده من الهدارك الحسيّة في الاطوار واما الطور الثالث وهو طور كلانبياء فالهدارك الحسية فيها مجهولة الكيفية عند وجدانيته عندهم باوضح من اليقين فيسرى النبى الله والملائكة ويسمع كلام الله منه او من الهلائكة ويرى الجنة والنار والعرش والكرسي ويخترق

السموات السبع في اسرائه ويركب البراق فيها وبلقي السرائه ويركب البراق النبيين هنالك ويصلى بهم ويدرك انواع المدارك الحسية كما يدرك في طورة الجسماني والنومي بعلم صروري يخلقه الله له لا بالادراك العادتي للبشر في الجـوارح ولا يلتفت في ذلك إلى ما يقوله ابن سينا من تنزيله امر النبوة على امر النوم في دفع الخيال صورة الى الحسّ المشترك فان الكلام عليهم هنا اشدّ من الكلام في النوم لان هذا التنزيل طبيعة واحدة كما قررناه فيكور على هذا حقيقة الوحى والروياء من النبي واحدة في يقينها وحقيقتها وليست كذلك على ما علمت من روباء النبي صلعم قبل الوحي ستّة اشهر وأتّها كانت بدة (1) الوحى ومقدّمته ويشعر ذلك بأنّها روية (2) في الحقيقة وكذلك حال الوحى في نفسه فقد كان يصعب عليه ويقاسي منه شدّة كما هي في الصحبيح حتى كان القران يتنزّل عليه ايات مقطعات وبعد ذلك نزل عليه براة في غزوة تبوك جملة واحدة وهو يسير على ناقته فلو كان ذلك من تنزّل الفكر الى النحيال فقط ومن النحيال الى الحس المشترك لم يكن بين هذه الحالات فرق وامّا الطور الرابع وهو طور الاموات في برزحهم الذي اوله القبر وهم مجردون عن البدن او في بعشتهم عند ما يرجعون الى

Tome I. - IIIe partie.

<sup>(1)</sup> Man. B. ديد د ال (2) كوند ،16 (2).

PROLÉGOMÈNES للجسام فمداركهم الحسية موجودة فيرى الميت في قبره الملكان يسائلانه ويرى مقعده من الجنّة او النار بعيني رأسه ويرى شهود الجنازة ويسمع كلامهم وخفق نعالمهم في الانصراف عنه ويسمع ما يذكرونه به من التوحيد او مس تقرير الشهادتين وغير ذلك وفي الصحيح ان رسول الله صلعم وقف على قليب بدروفيه قتلى المشركيين من قريش وناداهم باسمائهم فقال عمر يا رسول الله اتكلم هـولار الجيف فقال صلعم والذي نفسي بيده ما انتم باسمع منهم لما اقول ثم في البعثة يوم القيامة يعاينون باسماعهم وابصارهم كها كانوا يعاينون في الحياة من نعيم الجنّة على مراتبه وعذاب النار على مراتبه ويرون الملائكة ويسرون ربَّهُم كما ورد في الصحيح آنكم ترون ربَّكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رويته وهذه المدارك لم تكن لهم في الحياة الدنيا وهي حسية مثلها وتقع في الجوارح بالعلم الصروري الذي ينحلقه الله كما قلناه وسر هذا ان تعلم أن النفس الانسانية هي تنشأ بالبدن وبهداركه فاذا فارقت البدن بنوم او موت او صار النبي حالة الوحي س المدارك البشريّة ألى الهدارك الملكيّة فقد استصحبت ما كان معها من المدارك البسرية مسجردة عرب الجوارح فيدرك بها في ذلك الطوراي ادراك شاءت

منها ارفع من ادراكها وهي في الجسد قاله الغزالي رحه ه والكامية المجامع والمجامع المجامع المجام الله وزاد على ذلك إن النفس الانسانية صورة تبقى لها بعد المفارقة فيها العينان وكلاذنان وسائر الجوارح المدركة امثالالها كان في البدن وصورا (وإنا اقول) أنَّما يشير بذلك الى الملكات الحاصلة من تصريف هذه الجوارح في بدنها زيادة على الادراك فاذا تفطّنت لهذا كلّه علمت أن هذه الهدارك موجودة في الاطوار الاربعة لكن ليس على ما كانت في الحياة الدنيا وإنما هي تختلف بالقوة والضعف بحسب ما يعرض لها من الاحوال ويشير المتكلَّ مون الى ذلك اشارة مجلة بان الله يخلق فيها علما ضروريّا بذلك الهدارك اى مدرك كان ويعنون به هذا القدر الذي اوضحناه وهذه نبذة اومأنا بها الى ما يوضح القول فى المتشابه ولو اوسعنا الكلام فيه لقصرت المدارك عنه فلنفزع الى الله سبحانه في الهداية والفهم عن انبيائه وكتابه بما يحصل به الحق في توحيدنا والظفر بنجاتنا والله يهدى من يشاء

## علم التصوف

هذا العلم من علوم الشريعة الحادثة في الملّة واصله ان طريقة هولاء القوم لم تزل عند سلف الامّة وكبارهــا ســن الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية واصلها

PROLÉGOMÈNES من زخرف العكوف على العبادة والانقطاع الى الله والاعراض عن زخرف d'Ebn-Khaldorn الدنيا وزينتها والزهد فيها يقبل عليه الجههور من لذّة ومال وجاه والانفراد عن النجلق في النجلوة للعبادة وكان ذلك عامًّا في الصحابة والسلف فلما فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس الى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوّفة قال القشيرى رحمه الله ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهـة العربية ولا قياس والظاهر انه لقب ومن قال اشتقاقه من الصفاء او من الصفة او من الصف فبعيد من جهة القياس اللغوتي قال وكذلك من الصوف الآنهم لم يختصوا بلبسه قلت والاظهر ان قيل بالاشتقاق انه من الصوف وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب الى لبس الصوف فلمّا اختص هولاء بمذهب الزهد والانفراد عن الخلق والاقبال على العبادة اختصوا بهواجد مدركة لهم وذلك أن الانسان بما هوانسان أنّما يتميّز عن سائر الحيوان بالادراك وادراكه نوعان ادراك للعلوم والمعارف من اليقين والظنّ والـشكّ والـوهم وادراك للاحـوال القائمة به من الفرح والحزن والقبض والبسط والرضاء والغصب والصبر والشكر وامتال ذلك فالمعنى العاقل والمتصرف فسي البدن ينشأ من ادراكات وارادات واحوال وهي التي تميّز

بها الانسان كما قلناه وبعصها ينشأ عن بعض كها ينشأ العلم ظاهر وبعصها ينشأ عن بعض كها ينشأ العلم العلم العلم الم عن الادلَّة والفرح او الحزن عن ادراك المؤلم والهلتدُّ به والنشاط عن الجمام والكسل عن الاعياء وكذلك المريد في سجاهدته وعبادته لا بد ان ينشأ له عن كل مجاهدة حال هي نتيجة لتلك المجاهدة وتلك الحال امّا ان تكون نوع عبادة فترسنح وتصير مقاما للمريد وامّا ان تكون عبادة وآنها او كسل اوغير ذلك (والمقامات) لآيزال المريد يترقّي فيها من مقام الى مقام الى ان ينتهى الى التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة للسعادة قال صلعم من مات يشهد ان لا اله لا الله دخل الجنّة فالمريد لا بدّ له من الترقيي في هذه الاطوار واصلها كلما الطاعة والاخلاص ويتقدّمها الايمان ويصاحبها وتنشأ عنها الاحوال والصفات نتائي وتمرات تم تنشأ عنها اخرى واخرى الى مقام التوحيد والعرفان وإذا وقع تنقصير في النتيجة او خلل فيعلم أنّه انّها أنّى من قبل التقصير في الذي قبله وكذلك في النحواطر الانسانيّة والواردات القلبيّة فلهذا يحتاج المريد الى محاسبة نفسه في سائر اعماله وينظر في خفاياها (I) لان حصول النتائي عن الاعهال ضروري وقصورها من الخلل فيها كذلك والهريد يجد

<sup>.</sup> خفاتها . Man. A. et B Tome I. - III partie.

PROLÉGOMÈNES ذلك بذوقه ويحاسب نفسه على اسبابه ولا يشاركهم d'Ebn-Khaldoun. في ذلك الله القليل من الناس لان الغفلة عن هذا كاتسها شاملة وغاية اهل العبادات اذا لم ينتهوا الى هذا النوع انهم يأتون بالطاعة مخلصة من نظر الفقه في الاجزاء والاستشال وهولاء يجعثون عن نتائجها بالادواق والمواجد ليطّلعوا على انّها خالصة من التقصير او لا وظهر ان اصل طريقتهم كلّها محاسبة النفس على الافعال والتروك والكلم في هذه الاذواق والمواجد التي تحصل عن المجاهدات ثم تستقر للهريد مقاما ويترقى منها الى غيرها ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في الفاظ تدور بينهم اذ الأوضاع اللغويّة انّما هي للمعاني المتعارفة فاذا عرض من المعانيي ما هو غير متعارف اصطلحنا على التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه فلهذا الختص هولاء بهذا النوع من العلم الذي ليس يوجد لغيرهم من اهل الشريعة الكلام فيه وصار علم الشريعة على صنفين صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا وهي الاحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات وصنف مخصوص بالقوم فسي القيام بهذه المجاهدة ومحاسبة النفس عليها والكلام في الاذواق والمواجد العارصة في طريقها وكيفيّة الترقي فيها من ذوق الى ذوق وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك فلها كتبت العلوم ودونت والف الفقهاء في الفقه واصوله والكلام

والتفسير وغير ذلك كتب رجال من اهل هذه الطريقة في Paolécomènes طريقهم فهنهم من كتب في احكام الورع ومحاسبة النفس على الاقتنداء في الانعذ والترك كما فعله المحاسبي في كتاب الرماية له ومنهم من كتب في آداب الطريقة واذواق اهلها ومواجدهم في الاحوال كما فعله القشيرتي في كتاب الرسالة والسهروردي في كتاب عوارف المعارف وامثالهم وجمع الغزالي بين الامرين في كتاب الاحياء فدون فيه احكام الورع والاقتداء ثم بين آداب القوم وسننهم وشرح المطلاحاتهم في عباراتهم وصارعلم التصوّف في الملّة علما مدونا بعد ان كانت الطريقة عبادة فقط وكانت احكامها انّما تتلقّي من صدور الرجال كما وقع في سائر العلوم التي دونت بالكتاب من التفسير والحديث والفقه والاصول وغير ذلك ثم أن هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالبا كشف حباب الحس والاطّلاع على عوالم من امر الله ليس لصاحب الحسّ ادراك شيّ منها والروح من تلك العوالم وسبب هذا الكشف أن الروح أذا رجع عن الحسس الطاهر الى الباطن صعفت احوال الحس وقويت احوال الروح وغلب سلطانه وتجدد نشوه واعان على ذلك المذكر فاتّه كالغذاء لتنمية الروح ولا يزال في نمو وتزيّد الى ان يصير شهودا بعد ان كان ملما ويكشف حجاب الحس ويستم

PROLÉGONÈNES وجود النفس الذي لها من ذاتها وهو عين الأدراك فيتعرض d'Ebn-Khaldoun. حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية والفتع الالهتى وتقرب ذاته في تحقق حقيقتها سن الافق الأعلى افق الملائكة وهذا الكشف كثيرا ما يعرض لاهل المجاهدة فيدركون من حقائق الوجود ما لا يدرك سواهم وكذلك يدركون كثيرا من الواقعات قبل وقوعها ويتصرفون بهمههم وقوى نفوسهم في الموجودات السفلية وتصير طوع الرادتهم فالعظماء منهم لا يعتبرون هذا الكشف ولا هذا التصرّف ولا يخبرون عن حقيقة شئ لم يؤمروا بالتكلّم فيه بل يعدّون ما وقع لهم من ذلك محنة ويتعوّذون منه اذا وقع لهم وقد كان الصحابة رضى الله عنهم على مثل هذه المجاهدة وكان حطّهم من هذه الكرامات أوفر المحطوط لكنّهم لم تقع لهم بها عناية وفي فصائل ابي بكر وعمر رضى الله عنهم كير منها وتبعهم في ذلك اهل الطريقة متن اشتملت رسالة القشيري على ذكرهم ومن تبع طريقتهم من بعدهم ثم ان قوما من المتأخرين انصرفت عنايتهم الى كشف الحجاب والكلام في المدارك التي وراءة واختلفت طرق الرياضة عندهم في ذلك باختلاف تعليمهم في اماتة القوى الحسية وتغذية الروح العاقل بالذكر حتى يحصل للنفس ادراكها الذي لها من ذاتها بتمام

Prolégomènes

نشوها وتغذيتها فاذا حصل ذلك زعموا ان السوجسود قسد rnolfdomknaldom. انعصر في مداركها حينتُذ وأنَّهم كشفوا ذوات الوجود وتصوّروا حقائقه كلّها من العرش إلى الطش هكذا قال الغزالي في كتاب كلحياء بعد ان ذكر صورة الرياضة ثم ان هذا الكشف لا يكون صحيحا كاملا عندهم لا اذا كان ناشاً عن الاستفامة الن الكشف قد يحصل لصاحب الخلوة والجوع وان لم تكن هناك استقامة كالسحرة والنصاري وغيرهم من المرتاضين وليس مرادنا الآ الكشف الناشي عن الاستقامة ومثاله إن الهرآة الصقيله إذا كانت محدبة أو مقعرة وحودى بها جهة الهرئ فانه يتشكّل فيها معوّجا على غير صورته وإذا كانت مسطحة تشكل فيها الهرئ صحيحا فالاستقامة للنفس كالانبساط للهرآة فيها ينطبع فيها من الاحوال ولسا عسي المتأتمرون بهذا النوع من الكشف تكلموا في حقائق الهوجودات العلوية والسفلية وحقائق الهلك والروح والعرش والكرسى وامثال ذلك وقصرت مدارك من لمم يشاركهم في طريقهم عن فهم اذواقهم ومواحدهم في ذلك فاهل الفتيا بين منكر عليهم ومسلم لهم وليس البرهان والدليل بنافع في هذا الطريق ردًا وقبولًا اذ هي من قبيل الوجدانيّات (تفصيل وتحقيق) يقع كثيرا في كلام اهل العقائد من علمهاء الحديث والفقه أن الله تعالى مباين لمخلوقاته Tome I .- III partie

لا داخل العالم ولا خارجه ويقع للمتأخّرين من المتصوّفة انه متّحد بالمخلوفات المّا بمعني الحلول فيها او بمعنى أنّه هو عينها وليس هناك غيرة جملة ولا تفصيل فلنبيّر. تـفصيل هذه الهذاهب ونشرح حقيقة كل واحد منها حتى تتضي معانيها فنقول أن الهباينة تقال لمعنيين أحدهما الهباينة في الحيز والجهة ويقابله الانتصال وتشعر هذه المقابلة على هذه الشقيد بالهكان اتما صريحا وهو تجسيم او لزوما وهو تشبيه من قبيل القول بالجهة وقد نـقل مثله عن بعض علهاء السلف من التصريح بهذه المباينة فيحتهل غير هذا الهعنبي ومن اجل ذلك انكر الهتكلمون هذه المباينة وقالوا لا يقال في البارئ انه مباين مخلوقاته ولا متصل بها لان ذلك اتما يكون للمتحيّزات وما يقال من إن المحمل لا ينحلو عن الاتصاف بالمعنى وضدّه فهو مشروط بصحّة الاتصاف أو لا وإمّا مع امتناعه فلا بل يجوز الخلو عن الهعني وضدّه كها يقال في الجهاد لا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولاكاتب ولا المتى وصحّة الأتصاف بهذه الهباينة مشروط بالحصول في الجهـة على ما تقرّر من مدلولها والبارئ سبحانه منزّه عن ذلك ذكرة ابن التلمساني في شرح اللهع لامام الحرمين وقال ولا يقال في البارئ مباين للعالم ولا متصل بـ ولا داخــل

فيه ولا نمارج عنه وهو معنى ما يقوله الفلاسفة اتَّـه لا داخـل Priolégomenes العالم ولا نمآرجه بناء على وجود الجواهر غير المتحيّزة وانكرها المتكلَّمون لها يلزم من مساواتها للباريُّ في اخصّ الصفات وهو مبسوط في علم الكلام وإمّا المعنى الاخر للمباينة فسهدو المغايرة والمخالفة فيقال الباري مباين لمخلوقاته في ذاته وهويتنه ووجوده وصفاته ويقابله الاتحاد والاستسزاج والانصتسلاط وهذه المباينة هي مذهب اهل الحق كلّم من جهور السلف وعلهاء الشرائع والمتكلمين والهتصوفة الاقدمين كاهل الرسالة ومن نحا منحاهم وذهب جماعة من الهتـصـوّفـة الهتأتمرين الذين صيروا المدارك الوجدانية علمية نظريه الى ان البارئ تعالى متحد بمخلوقاته في هويّته ووجوده وصفاته ورتبا زعموا انه مذهب الفلاسفة قبل ارسطو مشل افلاطوں وسقراط وهو الذي يعنيه الهتكآلهوں حيث ينتقلونه في علم الكلام عن المتصوّفة ويحاولون الردّ عليه لانه ذاتان تنستفي أحداهها او تندرج اندراج الجزء فان تلك مغايرة صريحة ولا يقولون بذلك وهذا الاتحاد هو الحلول الذي تدّعيه النصاري في المسيح عليه السلام وهو اغرب لاتّـه حلول قديم في محدث أو اتحاده به وهو ايصا عيس سا تـقوله الاماميّـة من الشيعة في الائهّة وتـقرير هذا الاتّحاد فـي كلامهم على طريقين الاول ان ذات القديم كامنة في

PROLEGOMENES الحمدثات محسوسها ومعقولها متحدة بها في التصوريس وهي كلُّها مظاهر له وهو القائم عليها اي الهقوم لـوجـودهـا بمعنى لولاه كانت عدما وهو رأى اهل الحلول الثانية طريق اهل الوحدة المطلقة وكانهم استشعروا من تقرير اهل الحلول الغيرية المنافية لهعقول الاتخاد فنفوها بين القديم وبيس المخلوقات في الذات والوجود والصفات وغالطوا في غيرية المظاهر المدركة بالحس والعقل بان ذلك من المدارك البشريّة وهي اوهام ولا يريدون الوهم الذي هو قسيم العلم والطنّ والشكُّ وانّمًا يريدون أنّها كلّها عدم (١) في ُ الحقيقةُ وجود في المدرك البشرق فيقط ولا وجود بالحقيقة الله للقديم لا في الظاهر ولا في الباطن كما نقرره بعد بحسب الامكان والتعويل في تعقّل ذلك على النظر والاستدلال كما فــــى المدارك البشريّة غير مقيد لان ذلك أنّما ينقل من المدارك الملكية وأنما هي حاصلة للانبياء بالفطرة ومن بعدهم للاولياء بهدايتهم وقصد من يقصد الحصول عليها بالطريقة العلمية صلال وربما قصد بعض المصنفين ذلك في كشف الموجودات وترتيب حقائقه على طريق اهل الهظاهر فاته بالاغهض فالاغهض وربها قصد بعض الهصنفين بيان مذاهبهم في كشف الوجود وترتيب حقائقه وإتى بالاغهض فالاغهض

<sup>(1)</sup> Man. B. بوم.

بالنسبة الى اهل النظر والاصطلاحات والعلوم كها فعل الفرغاني . PROLIRGOMBNES. شارح قصيدة أبن الفارض في الديباجة التي كتب في صدر ذلك الشرح فانه ذكر في صدور الوجود عن الفاعل وترتيبه ان الوجود كلّه صادر عن صفة الوحدانية التي هي مصدر (١) الاحديّة وهما معا صادران عن الذات الكريمة التي هي عين الوحدة لا غير ويستون هذا الصدور بالتجلَّى (واول) مراتب التجليات عندهم تجلّى الذات على نفسه وهو يتصمّن الكمال بافاضة للايجاد والظهور لقوله في الحديث الذي يتناقلونه كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق ليعرفوني وهذا الكمال في الايجاد المتنزّل (1) في الوجود وتفصيل الحقائق وهو عندهم عالم المعانسي والحضرة العمائية (3) والحقيقة المحهدية وفيها حقائق الصفات واللوح والقلم وحقائق الانبياء والرسل اجهعين والكهسل مسن اهل الهلة المحدية وهذا كله تفصيل الحقيقة المحهدية وتصدر عن هذه الحقائق حقائق اخرى في الحصرة الهبائية وهي مرتبة المثال ثم عنها العرش ثم الكرسسي ثم الافلاك تمم عالم العناصر ثم عالم التركيب هذا في عالم الرتق فاذا تجلُّت فهي في عالم الفتق انتهى ويستى هذا الهذهب مذهب اهل التجلّي والهظاهر والحضرات وهو كلام لا يتقدر اهل

<sup>(</sup>a) Man. D. المشترك. (۱) Man. C. et D. مظهر. (3) Man. D. العباديّة. Tome I. - III\* partie.

PROLEGOMENES النظر على تحصيل مقتضاء لغهوضه وانغلاقه وبعد ما بين كلام d'Ebn-Khaldoun صاحب الهشاهد والوحدان وصاحب الدليل ورتبا انكر بظاهر الشرع هذا الترتيب فانه لا يعسرف في سي مسى مس مناحيه وكذلك ذهب اخرون منهم الى القول بالوحدة المطلقة وهو رأى اغرب من الاول في تعقّله وتفاريعه يزعمون فيه ان الوجود كلّه له قوى في تفاصيله بها كانت حقائق الموجودات وصورها وموادها والعناصر أنما كانت بما فيها مر. القوى وكدلك مادّتها لها في نفسها قوة بها كان وجودها ثم ان المركبات فيها تلك القوى متضمّنة في القوق الله كان بها التركيب كالقوة الهعدنية فيها قوى العناصر بهيولاها وزيادة القوة المعدنية ثم القوة الحيوانية تتصمل القوة المعدنية وزيادة قوتها في نفسها وكذا القوة الانسانية مع الحيوانية ثم الفلك يتضمّن القوة الانسانية وزيادة وكذا الذوات الروحانية والقوة الجامعة للكلّ من غير تفصيل هي القوة الالهيّة فهي التي انبقت في جميع الموجودات كلية وجزئية وجمعتها واحاطت بها من كل وجه لا من جهمة الطهور ولا من جهة الخفاء ولا من جهة الصورة ولا مس جهة المادّة فالكل واحد وهو نفس الذات كالهيّة وهي في الحقيقة واحدة بسيطة والاعتبارهو المفصل لها كالانسانية مع الحيوانية للا ترى انها مندرجة فيها وكائنة بكونها

فتارة بمثلونها بالجنس مع النوع في كل موجود كها ذكرناه وتارة والقريبة في المعارية ا بالكلُّ مع الجزء على طريقة الهثال وهم في هذا كلُّه يـفــرّون من التركيب والكثرة بوجه من الوجوة وأنَّها اوجبها عندهم الوهم والنحيال والذي يظهر من كلام ابن دهاق في تقرير هذا المذهب ان حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه بها يقوله الحكماء في الالوان من ان وجودها مشروط بالضوء فاذا عدم الصوء لم تكن الالوان موجودة بوجه وكذا عندهم الموجودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود المدرك الحسي بل والموجودات المعقولة والمتوهمة مشروطة بوجبود المدرك العقلي فاذن الوجود المفصل كله مشروط بالهدرك البشري فلو فرصنا عدم المدرك البشرى جملة لم يكن هاك تنفصيل في الوجود بل هو بسيط واحد فألحر والبرد والصلابة واللين بل ولارض والهاء والنار والسماء والكواكب أنَّما وجدت لوجود الحواس المدركة لها لما جعل في الهدرك مر، التفصيل الذي ليس في الوجود وأنّما هو في المدارك فقط فاذا فقدت المدارك الهفصلة فلا تفصيل أنها هو ادراك واحد وهو انا لا غيره ويعتبرون ذلك بحال النائم فانه اذا نام وفقد الحسّ الظاهر فقد كل محسوس وهو في تلك الحالة للا ما يفصّله له الخيال قالوا فكذلك اليقظان أنما يعتبر تلك الهدركات كلُّها على التفصيل بنوع مدركه البشري

PROLÉGONÈNES ولو فقد مدركه فقد التفصيل وهذا هو معنى قولهم الوهم لا الوهم الذي هو من جملة الهدارك البشريّة هذا ماخص رأيهم على ما يفهم من كلام ابن دهاق وهو في غاية السقوط لانّا نقطع بوجود البلد الذي نحن مسافرون اله يقينا مع غيبته عن اعيننا وبوجود السهاء المطلّة والكواكب وسائس الاشياء الغائبة عنّا والانسان قاطع بذلك ولا يكابر احد نفسه في اليقين مع أن المحقّقين من المتصوّفة المتأتّحريس يقولون ان المريد عند الكشف ربّها يعرض له توهم هدد الوحدة ويستهى ذلك عندهم مقام الجهع ثم يترقى عنه الى التمييز بين الهوجودات ويعبرون عن ذلك بمقام الفرق وهو مقام العارف المحقق ولا بدّ للمريد عندهم من عقبة الجمع وهي عقبة صعبة لانه ينحشي على المريد من وقوفه عندها فستخسر صفقته فقد تبينت مراتب اهل هذه الطريق (فصل) ثم ان هولاء الهتأتيرين من الهتصوّفة الهتكلّمين في الكشف وفيما وراء الحس توغّلوا في ذلك وذهب كثير منهم الى الحلول والوحدة كها اشرنا اليه وملوًا الصحف منه مثل الهروي في كتاب المقامات له وغيره وتابعهم ابس العربي وابن سبعين وتلميذهها تم ابن العفيف وابن الفارض والنجم الاسرائيلي في قصائدهم وكان سلفهم مخالطين للاسهاعيليّة الهتأخرين من الرافضة الدائنين ايضا بالحملول

والاهية الائهة مذهبا لم يعرف لاوليهم فاشرب كل مس PHOLEGOMENES الفريقين مذهب الاخر واختلط كلامهم وتشابهت عقاتدهم وظهر في كلام المتصوّفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين يزعمون انه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في الهعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لاخر من اهل العرفان وقد اشار الى ذلك ابر، سينا في كتاب الاشارات في فصول التصوّف منها فقال جلّ جناب الحقّ ان يكون شرعة لكل وارد او يطّلع عليه كلا الواحد بعد الواحد وهذا الكلام لا تقوم عليه حجة عقليّة ولا دليل شرعيّ انّما هو من انواع الخطابة وهـو بعينه ما يقوله الرافصة في توارث كلائمة عندهم فانظر كيف سرقت طباع هولاء القوم هذا الرأى من الرافضة ودانوا به ثم قالوا بترتيب وجود الابدال بعد هذا القطب كما قال الشيعة في النقباء حتى اتبهم لها اسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه اصلا لطريقتهم ونحلتهم وقفوه على على رضى الله عنه وهو من هذا الهعني ايضا وآلا فعلتي رضي الله عنه لـم يختص من بين الصحابة بنحلة ولا طريقة في لبوس ولا حال بل كان ابو بكر وعمر رضى الله عنهما ازهد الناس بعد رسول الله صلعم واكثرهم عبادة ولم يختص احد منهم في الدين بشئي يؤثر عنه على الخصوص ابل كان الصحابة كلمهم اسوة في الدين والورع والزهد والمجاهدة تشهد بذلك سيرهم Tome I .- IIIº partie.

PROLÉGOMÈNES واخبارهم نعم ان الشيعة يخيلون بما ينقلون من ذلك اختصاص على بالفضائل دون من سواه من الصحابة ذهابا مع عقائد التشيّع المعروفة لهم والذي يظهر ان المتصوّفة بالعراق لما ظهرت الاسهاعيليّة من الشيعة وظهر كلامهم في الامامة وما يرجع اليها ما هو معروف فاقتبسوا مس ذلك الهوازنة بين الظاهر والباطن وجعلوا للامامة لسياسة الخلق، في الانقياد الى الشرع وافردوه بذلك أن لا يقع المتلاف كما تـقرّر في الشرع ثم جعلوا القطب لتعليم الهعرفة بالله لانه رأس العارفين وافردوه بذلك تشبيها بالاسام في الظاهر وإن يكون على وزانه في الباطن وستموه قطباً لمدار الهعرفة عليه وجعلوا الابدال كالنقباء مبالغة في التشبيه فتأمّل ذلك من كلام هولاء المتصوّفة في امر الفاطهتي وما شحنوا به كتبهم من ذلك مما ليس لسلف المتصوّفة فيه كلام بنفي ولا اثبات وإنَّها هو مأخـوذ من كلام الشيعة والـرافـضةُ ومذاهبهم في كتبهم والله يهدى الى الحقّ (تذييل) وقد رأيت أن اجلب هذا فصلا من كلام شيخنا العارف كبير الاولياء بالاندلس ابى مهدى عيسى بن الزيّات كان يقع له اكثر الاوقات على ابيات الهروى التي وقعت لـه فـي كتاب الهقامات توهم القول بالوحدة الهطلقة او يكاد يصرّح بها وهي قوله

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun ما وحد الواحد من واحد اذكل من وحدد جساحد التوحيد من ينعته المواحد التوحيد من ينعته المواحد ولعست من ينعته الحدد الماء الوحيدة

فيقول رحمة الله عليه على سبيل العذر عنه استشكل الناس اطلاق لفظ الجحود على كل من وحد الواحد ولفظ الالحاد على من نعتبه ووصفه واستبشعوا هذه الابيات وحهلوا على قائلها واستخفّوه ونحن نقول على رأى هذه الطائفة ان معنه، التوحيد عندهم انتفاء عين الحدوث بثبوت عين القدم وان الوجود كله حقيقة واحدة وانية واحدة وقد قال ابو سعيد الجزّار من كبار القوم الحق عين ما ظهر وعين سا بـطـن وبرون أن وقوع التعدُّد في تلك الحقيقة وجود الاثنينيّة وهم باعتبار حضرات الحس بمنزلة صور الصلال والصدا والمرأى وإن كل ما سوى عين القدم اذا استتبع فهو عدم وهذا معنى كان الله ولا شيُّ معه وهو الآن على ما عليه كان ٰ عندهم ومعنى قول لبيد الذى صدّقه رسول الله صلحم في قوله « الاكل شي ما خلا الله باطل » قالوا فمس وحد ونعت فقد قال بموجد محدث هو نفسه وتوحيد محدث هو فعله مسوجد قديم هو معبود وقد تسقسدم معنى التوحيسد انتفاء عين الحدوث وعين الحدوث الآن ثابتة بل متعدّدة والتوحيد مجمود والدعوى كاذبة كمن يقول لغيره وهما معا

PROLEGOMÈNES في بيت واحد ليس في البيت غيرك فيقول الاخر بلسان d'Ebn-Khaldoun. حاله لا يـصـح هذا الله لو عدمت انت وقد قال بعص المحقّقين في قولهم خلق الله الزمان هذه الفاظ تناقص اصولها لان خلق الزسان متقدّم على الزسان وهو فعل لا بدّ من وقوعه في الزمان وأنّما حمل ذلك ضيق العبارة عن الحقائق وعجز اللغات عن تأدية الحقّ فيها وبها فاذا تحقق ان الموحد هو الموحد وعدم ما سوالا جهلة صح التوحيد حقيقة وهذا معنى قولهم لا يعرف الله الآالله ولاحرج على من وحّد الحقّ مع بقاء الرسوم والآثار واتما هـو مـن باب حسنات الابرار سئيات المقربين الن ذلك الازم التقييد والعبودية والشفعية ومن ترقى الى مقام الجهع كان في حقّه نقصا مع علمه بهرتبته وانه تلبيس تستلزمه العبوديّة ويرفعه الشهود ويطهر من دنس حدوثه عين الجمع واعرق الاصناف في هذا الزعم القائلون بالوحدة المطلقة ومدار المعرفة بكل اعتبار على الانتهاء إلى الواحد وأنما صدرهذا القول من الناظم على سبيل التحريض والتنبيه والتفطين لمقام اعلى ترتفع فيه الشفعية ويحصل التوحيد العطلق عينا لا خطابا وعبارة فهن سلم استراح ومن نازعته حقيقته انسس بقوله كنت سهعه وبصرة وإذا عرفت الهعاني لا مشاحة في اللفاظ والذي يفيده هذا كله تحقق امر فوق هذا الطور

لا نطق فيه ولا خبر عنه وهذا المقدار من الأشارة كاني المجارة المقدار من الأشارة الم والتعمّق في مثل هذا حجاب وهو الذي اوقع في المقالات المعروفة انتهى كلام الشيخ ابي مهدى ابن الزيات ونقلته من كتاب الوزير ابن الخطيب الذي الفه في المحبّة وسمّاه التعريف بالحب الشريف وقد سمعته من شيخنا ابي مهدي مرارا اللا أنّى رأيت رسوم الكتاب اوعى له لطول عهدى بــه والله الموقق (فصل) ثم ان كثيرا من الفقهاء واهل الفتيا انتدبوا للردّ على هولاء الهتأخّرين في هذه المقالات وإمثالها وشملوا بالنكير سائر ما وقع لهم في الطريقة والحق ان الكلام معهم فيه تفصيل فان كلامهم في اربعة مواضع احدها الكلام على المجاهدات وما يتحصل من الاذواق والهواجد معاسبة النفس على الاعمال لتحصل تلك الاذواق التي تصير مقاما ويترقى منه الى غيرة كما قلناه وثانيها الكلام في الكشف والحقائق المدركة من عالم الغيب مثل الصفات الرتائية والعرش والكرسي والملائكة والوحى والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب او شاهد وترتيب الاكوان في صدورها عن موجدها ومكوّنها كما مسرّ وثالثها التصرّفات في العوالم وَلاكوان بانواع الكرامات ورابعها الفاظ موههة للظاهر صدرت من الكثير من اثبهة القوم يعبّرون عنها في اصطلاحهم بالشطحات تستشكل ظواهرها فمنكر Tome I. - IIIe partie.

PROLÉGOMÈNES وصحسس ومتأول فامّا الكلام في المجاهدات والمقامات وما d'Ebn-Khaldoun. يحصل من الأذواق والمواجد في نتائجها ومحاسبة النفس على التقصير في اسبابها فامر لا مدفع فيه لاحد وإذواقسهم فيه صحيحة والتحقّق بها هو عين السعادة وامّــا الكلام فــــي كرامات القوم والحبارهم بالمغيبات وتصرّفهم في الكائنات فامر صحيح غير منكر وإن مال بعض العلماء الى انكارها فليس ذلك من الحقّ وما احتج به الأستاذ ابو اسحق الاسفرائني من ائمة الاشعربة على انكارها بالنباسها بالمعجزة فقد فرق المحقّقون من اهل السنّة بينهها بالتحدّي وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء به قالوا ثمّ ان وقوعها على وفق دعوى الكاذب غير مقدور لان دلالة المعجزة على الصدق (١) عقليّة فان صفة نفسها التصديق فلو وقعت مع الكاذب لتبدّلت صفة النفس وهو محال هذا مع أن الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات وانكارها نوع مكابرة وقد وقع للصحابة واكابر السلف كثير من ذلك وهو معلوم مشهور واتما الكلام في الكشف واعطاء حقائق العلويسات وترتيب صدور الكائنات فاكثر كلامهم فيه مس نسوع المتشابه لما انه وجدانتي عندهم وفاقد الوجدان بمعزل عس اذواقهم فيه واللغات لا تعطى دلالة على مرادهم منه لانها

<sup>(1)</sup> Man. A. et B. المصدّق.

لم توضع الله للمتعارف واكثرة من المحسوسات فينبغى PROLEGONENES d'Ebo-Khaldoun. ان لا يعرض لكلامهم في ذلك ونتركه فيما تركناه من المتشابه ومن رزقه الله فهم شئ من هده الكلمات على الوجه الموافق لظاهر الشريعة فاكرم بها سعادة وإما كالفاظ الموهمة التي يعترون عنها بالشطحات ويواخدهم بها اهل الشرع فاعلم ان الانتصاف في شأن القوم انهم اهل غيبة عن الحسّ والواردات تملكهم حتى ينطقوا عنها بما لا يقصدونه وصاحب الغيبة غير مخاطب والمجبور معذور فمن علم منهم فصله واقتداوه حمل على القصد الجميل من هذا وامثاله وإن العبارة عن المواجد صعبة لفقدان الوضع لها كما وقع لابي يزيد البسطاسي وامثاله ومن لم يعلم فصله ولا اشتهر فمواخذ بما صدر عنه من ذلك اذ لم يتبيّن لنا ما يَحملنا على تأويل كلامه وامّا من تكلّم بمثلها وهو حاضر في حسّه ولم يهلكه الحال فهواخذ ايضا ولهذا افتى الفقهاء واكابر الصوفية بقتل الحلاج لانه تكلم في حصور وهو مالك لحاله والله اعلم وسلف المتصوّفة من اهل الرسالة اعلام الملّة الذين اشرنا اليهم من قبل لم يكس لهم حرص على كشف الحجاب ولا هذا النوع من الأدراك انها همم الاتباع والاقتداء ما استطاعوا ومن عرض له شئ من ذلك اعرض عنه ولم يحفل به بل يفرون ويرون انه من

PROLEGONÈNES والمحن وانه ادراك من ادراكات النفس مخلوق والمحن وانه ادراك من ادراكات النفس مخلوق حادث وإن الموجودات لا تنحصر في مدارك الانسان وعلم الله اوسع وخلقه اكبر وشريعته بالهداية املك فللم ينطقوا بشي ممّا يدركون بل حظروا الخصوص في ذلك ومنعوا من يكشف له الحجاب من اصحابهم من الخوص فيه والوقوف عنده بل يلتزمون طريقتهم كما كانوا في عالم الحس قبل الكشف س الاتباع والاقتداء ويسأمرون اصحابهم بالتزامها وهكذا ينبغي ان يكون حال المريد والله اعلم بحقية الحال

# علم تعبير الروياء

هذا العلم من العلوم الشرعيّة وهو حادث في الملّة عند ما صارت العلوم صنائع وكتب الناس فيها واتما الروياء والتعبير لها فقد كان موجودا في السلف كما هو في المحلف ورتما كان في الملل والامم من قبل الا انه لم يصل الينا للاكتفاء فيه بكلام المعبرين من اهل الاسلام واللا فالروياء موجودة في صنف البسر على الاطلاق ولا بدّ من تعبيرها وقد كان يوسف الصديق صلوات الله عليه يعبّر الروياء كما وقع في القران وكذا ثبت في الصحيح عن النبي صلعم وعن ابني بصر رضى الله عنه والروياء مدرك من مدارك الغيب قال صلعم

الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة وقال لم . Proc. Egomeknes يبق من المبشرات الله الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح او ترى له واول ما بدئ به النبى صلعم من الوحى الرؤيا فكان لا يرى رؤيا الله جاءت مثل فلق الصبي وكان صلعم اذا انفتل (1) من صلاة الغداة يقول لاصحابه هل رأى احد منكم الليلة رؤيا يسألهم عن ذلك يستبشر (2) بها يقع من ذلك ممّا فيه ظهور الدين واعزازة (واما) السبب في كون الرؤيا مدركا للغيب فهو ان الروح القلبي وهو البخار اللطيف المنبعث من تجويف القلب اللحمتي ينتشر في الشريانات ومع الدم في سائر البدن وبه تكمل افعال القوى الحيوانية وأحساسها فاذا ادركه الملال بكثرة التصرّف في الاحساس بالحواس الخمس وتصريف القـوى الظاهرة وغشى سطح البدن ما يغشاء من برد الليل انخنس (3) الروح من سائر اقطار البدن الى مركزة القلبتي يستجم بذلك لمعاودة فعله فتعطّلت الحواس الظاهرة كلها وذلك هـو معنى النوم كما تـقدم في اول الكتاب (ثم) ان هـذا الــروح القلبي هو مطيّة للروح العاقل من الانسان والروح العاقل مدرك لجميع ما في عالم الامر بذاته اذ حقيقته وذاته انه عين الادراك وأنما يمنع من تعقّله للمدارك الغيبيّة ما هو

<sup>(1)</sup> Man. A. et B. التقل (2) Man. C. اليستبشروا . D. ليستبشروا . (3) Man. A. B. انحبس . Tome I. - IIIe partie.

PROLÉGOMÈNES فيه من حباب الاشتغال بالبدن وقواة وحواسه فلو قد خلا من المنافعة على من عباب الاشتغال بالبدن وقواة وحواسه فلو قد خلا من هذا الحجاب وتجرّد عنه لرجع الى حقيقته وهو عين الادراك فيعقل كل مدرك فاذا تجرّد عن بعضها خفت شواغله فلا بدّ له من ادراک لمحة من عالمه بقدر ما تجرّد له وهو في هذه السالة قد خفت عنه شواغل الحسس الظاهر كلمها وهي الشاغل الاعظم فاستعد لقبول ما هناك سن المدارك اللائقة به من عالمه وإذا ادرك ما يدرك من عوالمه رجع به الى بدنه اذ هو ما دام في بدنه جسهانتي لا يمكنه التصرّف اللا بالمدارك الجسمانية والمدارك الجسمانية للعلم اتما هي الدماغية والمتصرف منها هو الخيال فانه ينتزع من الصور المحسوسة صورا خيالية ثم يدفعها الى الحافظة تحفظها له الى وقت الحاجة اليها عند النظر والاستدلال وكذلك تجرّد النفس منها صورا انحرى نفسانية عقلية فيستسرقم التجريد من المحسوس الى المعقول والخيال واسطة بينهما وكذلك اذا ادركت النفس من عالمها ما تدركه القته الى النحيال فيصورة بالصورة المناسبة له ويدفعه الى البحس الهشترك فيراه النائم كانه محسوس فيتنزّل هذا المدرك من الروح العقلتي الى الحس والخيال ايضا واسطة هذا حقيقة الرؤيا ومن هذا التقرير يظهر لك الفرق بيس السرؤيا الصادقة واضغاث الاحلام الكاذبة فأنّها كلّها صور في

النحيال حالة النوم لكن ان كانت تلك الصور متنزّلة من النوم لكن ان كانت تلك الصور متنزّلة من النوم الكن ان كانت الماك الم الروح العقلي المدرك فهي رؤيا وال كانت مأخوذة من الصور التي في الحافظة التي كان النحيال اودعها اياها منه منذ اليقظة فهي اضغاث احلام (واعلم) ان للرؤيا الصادقة علامات تؤذن بصدقها وتشهد بصحتها فيستشعر الراي البشارة سن الله بما القى اليه في نومه فمنها سرعة انتباه الراى عند ما يدرك الرؤيا كأنه يعاجل الرجوع الى الحس باليقطة ولوكان مستغرقا في نومه لثقل ما القي عليه من ذلك الادراك فيفر من تلك الحالة الى حالة الحس التي تبقى النفس فيها منغمسة بالبدن وعوارضه ومنها تبوت ذلك الادراك ودوامه بانطباع تلك الرؤيا بتفاصيلها في حفظه فلا يتخلَّمها سهو ولا نسيان ولا يحتاج الى احصارها بالفكر والتذكر بل تبقى متصوّرة في ذهنه اذا انتبه ولا يعزب عنه شيئ منها لان الادراك النفساني ليس بزماني ولا ياحقه ترتيب بل يدركه دفعة في زمن فرد واصغاث الاحلام زمانية لانها في القوى الدماغية يستخرجها الخيال من الحافظة الى الحس المشترك كها قلناه وافعال البدن كلها زمانية فيلحقها الترتيب في الادراك والمتقدم والمتأتمر ويعرض النسيان العارض للقوى الدماغية وليس كذلك مدارك النفس الناطقة اذ ليست بزمانية ولاترتيب فيها وما ينطبع فيها من الادراكات

PROLECONTENES فينطبع دفعة واحدة في اقرب من لمح البصر وقد تبقى الرؤيا بعد الانتباء حاضرة في الحفظ أياما مس السعسم لا تشدُّ بالغفلة عن الفكر بوجه اذا كان الادراك الأول قويّا وإذا كان انما يتذكّر الرؤيا بعد الانتباء من النوم باعمال الفكر والوجهة اليها وينسى الكثير من تفاصيلها حتى يتذكّرها فليست الرؤيا بصادقة وأنّما هي مس اضغاث الاحلام وهذه العلامات من خواص الوحى قال الله تعالى لنبيه صلَّعم لا تحرك به لسانك لتعجيل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه والرؤيا لها نسبة من النبوة والوحى كما في الصحيح قال صلعم الرؤيا جزء من ستّة واربعين جزءا من النبوة فالخواصّها ايضا نسبة الى حواص النبوة بذلك القدر فلا تستبعد ذلك فهذا وجهه والله النحالق لما يشاء (واما) معنى التعبير (فاعلم) ان الروح العقلي اذا ادرك مدركه والقاء الى النحيال فصوّره فاتما يصور في الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الشيئ كما يدرك معنى السلطان الاعظم فيصوره النحيال بصروة البحر او يدرك العداوة فيصورها النحيال في صورة الحسيدة فاذا استيقظ وهو لم يعلم من امرة الله انه رأى البحر او الحيدة فينظر المعبّر بقوة التشبيه بعد ان يتيقن ان البحر صورة محسوسة وان المدرك وراءها ويهتدى بقرائن اخرى تعين

له الهدركث فيقول مثلا هو السلطان لان البحر خلق عظيم PROLEGOMENRA المحركث فيقول مثلا هو السلطان لان البحر خلق يناسبه ان يشبه به السلطان وكذا الحيّة يناسب ان يشبه بالعدة لعظم ضررها وكذا للاواني تنشبه بالنسساء لاتهن اوعية وامثال ذلك ومن المرأى ما يكون صريحا لا يفتقر الى تعبير لجلائها ووضوحها او قرب النسبة فيها بين المدرك وشبهه ولهذا وقع في الصحيح الرؤيا تلاث رؤيا من الله ورؤيا من الملك ورؤيا من الشيطان فالرؤيا التي من الله هي الصريحة التي لا تفتقر الى تاويل والتي س الهلك هي الرؤيا الصادقة تفتقر الى تأويل والرؤيا التي من الشيطان هي الاضغاث (واعلم) ايضا أن النحيال اذا القي اليه الروح مدركه فاتما يصوّره في القوالب المعتادة للحس وما لم يكن الحس ادركه قط من القوالب فلا يمور فيه شئا فلا يمكن من ولد اعمى اكمه ان يصوّر له السلطان بالبحر ولا العدة بالحيّة ولا النساء بالاواني لانّه لم يـدرك شأ من هذه واتما يصور له الخيال امثال هذه في شبهها ومناسبها سن جنس مداركه التي هي المسهوعات والمشمومات وليتحقّظ المعبر من مثل هذا فربّما اختلط به التعبير وفسد قانونه (ثم) ان علم التعبير علم بقوانين كلّيّة يبنى عليها المعبّر عبارة ما يقصّ عليه وتأويله كما يقولون البحر يدلّ على السلطان وفي موضع اخر يقولون البحر يدلُّ على الغيظ

PROLÉGONÈNES وفي موضع اخر على الهم وكلامر الفادح ومثل ما يقولون d'Ebn-Khaldoun. الحية تدلّ على العدوّ وفي موضع اخر يقولون تدلّ على الحياة وفي موضع اخر هي كاتـم سـر وامــــــال ذلـك في عط المعبر هذه القوانين الكلية ويعبر في كل موضع بما تـ فتصيه القرائن التي تعيّن من هذه ما هو اليق بالرؤيــا وتلــك القراش منها في اليقظة ومنها في النوم ومنها ما ينقدح في نه في المعبر بالخاصية التي خلقت فيه وكل ميسر لما خلق له ولم يزل هذا العلم يتناقل بين السلف (وكان) محد بس سيرين فيهم من اشهر العلماء به وكتبت عنه في ذلك قوانين وتنافلها الناس لهذا العهد وألَّف الكرمانيّ فيه مس بعده ثم ألَّف الهتأخُّرون واكثروا والمتداول بين اهل المغرب لهذا العهد كتب ابن ابي طالب القيرواني من علماء القيروان مثل المهتع وغيره وكتاب الاشارة للسالمه مرن انفع الكتب فيه واحضرها وكذلك كتاب المرقبة العلياء لابن راشد من مشيختنا بتونس وهو علم مضي بنور النبوة للهناسبة التي بينهما ولكونها كانت من مدارك الوحي كما ثبت في الصحيح والله علّام الغيوب

العلوم العقلية واصنافها

واما العلوم العقلية التي هي طبيعية للانسان من حيت

انه ذو فكر فهي غير مختصة بهلة بل يوجد النظر فيها ماله دو فكر فهي غير مختصة بهلة بل يوجد النظر فيها لاهل الهلل كلهم ويستوون في مداركها ومباحثها وهيي موجودة في النوع الانساني مذكان عمران النحليقة وتسمّـي هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة وهي مشتملة على اربعة علوم الأول) علم المنطق وهو علم يعصم الذهن عن الخطاء فـي اقتناص الهطالب المجهولة من الأمور الحاصلة العلومة وفائدتها تمييز الخطاء من الصواب فيما يلتمسه الناظر في التصوّرات والتصديقات الذاتيّة والعرضيّة (1) ليقف على تحقيق الحق في الكائبات نفيا وثبوتا بهنتهي فكرة ثم النظر بعد ذلك عندهم اما في المحسوسات من الاجسام العنصريّة والهكوّنة عنها من المعدن والنبات والحيوان والاجسام الفلكية والحركات الطبيعية او النفس التي تنبعث عنها الحركات وغير ذلك ويستى هذا الفت بالعلم الطبيعتي وهو العلم الثانبي منها (واما) ان يكون النظر في الامور التي وراء الطبيعة من الروحانيّات ويسمّونه العلم الالهتي وهو العلم الثالث منها (والعلم) الرابع وهو الناظر في المقادير ويشتهل على اربعة علوم وهي التي تسهّى التعاليم اولها علم الهندسة وهو النظر في الهقادير على الاطلاق اما المنفصلة من حيث كونها معدودة او الهتصلة وهي اما دو بعد في الموجودات وعوارضها .(x) Man. C. et D.

PROLEGOBENES واحد وهو الخطّ او ذو بعدين وهو السطيح او ذو ابعاد ثلاثـة d'Ebn-Khaldoun. وهو الجسم التعليمتي ينظر في هذه المهقادير وما يعرض لهما اما من حيث ذاتها او من حيث نسبة بعضها الى بعصص وثانيها علم الارتهاطيقي وهو معرفة ما يعرض للكم الهنفصل الذي هو ألعدد ويوجد له من النحواص والعوارض اللاحقة وثالثها علم الموسيقي وهو معرفة نسب الاصوات والنغم بعصها من بعض وتقديرها بالعدد وثمرته معرفة تلاحين الغناء ورابعها علم الهيئة وهو تعيين الاشكال للافلاك وحصر اوضاعها وتعدّدها لكل كوكب من السّيارة والثابتة والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركات السماويّة المشاهدة الموجودة لكل واحد منها ومن رجوعها واستقامتها واقبالها وادبارها فهده اصول العلوم الفلسفية وهي سبعة المنطق وهو الهقدم وبعده التعاليم فالارتماطيقي اولائم الهندسة ثم الهيئة ثم الموسيقي ثم الطبيعيّات ثم الالاهيّات ولكل واحد منها فروع تتُفرّع عنه فهن فروع الطبيعيّات الطبّ ومن فروع علم العدد علم الحساب والفرائض والمعاملات ومن فروع الهيئة الازياج وهي قوانين لحسبانات حركات الكواكب وتعديلها ليوقف على مواضعها متى قصد ذلك ومن فروع النظر في النجوم علم الاحكام النجومية ونحن نتكلم عليها واحدا بعد واحد الى آخرها (واعلم) ان اكثر من عنى بها في الاجيال

الذين عرفنا اخبارهم الامتان العظيمتان في الدولة قب ل المارهم الامتان العظيمتان في الدولة قب ل الاسلام وهها فارس والروم فكانت اسواق العلوم نافقة لديهم على ما بلغنا لها كان العمران موفورا فيهم والدولة والسلطان قبيل الاسلام وعصرة لهم فكان لهذه العلوم بحور زاخرة في آفاقهم وامصارهم (وكان) للكلدانيتين ومن قبلهم من السريانيين ومن عاصرهم من القبط عناية بالسحر والنجامة وما يتبعها من التأثيرات والطلسمات وانعذ ذلك عنهم الامم من فارس ويونان واختص به القبط وطها بحرها منهم كُما وقع في المتلوّ من خبر هاروت وماروت وشأن السحرة وما نقله اهل العلم من شأن البرابي بصعيد مصر ثم تتابعت الملل بحظر ذلك وتحريمه فدرست علومه وبطلت كان لم تكن الله بقايا يتناقلها مستحلوهده الصنائع الله اعلم بصحتها مع ان سيوف الشرع قائمة على ظهورها ومانعة من اختبارها (واما) الفرس فكان شار هذه العلوم العقلية عندهم عظيما ونطاقها متسعالها كانت عليه دولهم من الصحامة واتساع الملك ولقد يقال أن هذه العلوم اتما وصلت الى يونان منهم حين قتل الاسكندر دارا وغلب على مملكة الكينيّة فاستولى على كتبهم وعلومهم الله ان المسلمين لها افتتحوا بلاد فارس واصابوا من كتبهم وصحائف علومهم ما لا يأخذه الحصر كتب سعد بن ابي وقاص Tome I .- IIIº partie.

PROLÉGOMÈNES الى عمر بن الخطاب يستأذنه في شأنها وتنفيلها (1) للمسلمين d'Ebn-Khaldoun فكتب اليه عهر إن اطرحوها في الماء فان يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله باهدى منه وإن يكن ضلالا فقد كفاناه الله فطرحوها في الهاء او في النار وذهبت علوم الفرس فيها عن أن تصل الينا (واما) الروم فكانت الدولة منهم ليوتان اولا وكان لهذه العلوم بينهم مجال رحب وحملها مشاهير من رجالهم مثل اساطين الحكمة وغيرهم واحتص فيها المشاون منهم اصحاب الرواق بطريقة حسنة في التعليم كانوا يقرؤن في رواق يظلُّهم من الشمس والبرد على ما زعهوا واتَّصل فيسها سند تعليههم على ما يزعمون من لدن لقمان الحكيم في تلهيذه الى سقراط الدن (2) ثم الى تلميذه افلاطون ثم الى تلميذه ارسطو ئم الى تلميذه الاسكندر الافرودسي وتامسطيوس وغيرهم وكان ارسطو معلمًا للاسكندر ملكهم الذي غلب الفرس على ملكهم وانتزع الملك من ايديهم وكان ارسخهم في هذه العلوم قدما وابعدهم فيها صيتا وشهرة وكان يسهى الهعلم الاول فطار له في العالم ذكر ولما انقرض امر اليونانيين وصار الاسر للقياصرة واخذوا بدين النصرانية هجروا تلك العلوم كما تقتضيه الهلل والشرائع فيها وبقيت في صحفها ودواوينها مخلدة باقية في خزائنهم ثم ملكوا الشام وكتب هذه العلوم

<sup>(1)</sup> Man. C. et D. تنقيلها.

<sup>.</sup>الديني Man. D. (2)

باقية فيهم ثم جاء الله بالاسلام وكان لاهله الظهور الذي لاكفاء rroltgomenes له وابتزوا الروم ملكهم فيما ابتزوه للامم وابتداء امرهم بالسذاجة والغفلة عن الصنائع حتى اذا انتجع السلطان والدولة وإخذوا من الحضارة بالحطّ الذي لم يكن لغيرهم سن الامم وتسفنتنوا في الصنائع والعلوم تشوّفوا الى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية بما سمعوا من للساقفة وللاقسة المعاهدين بعض ذكر منها وبها تسهو اليه افكار الانسار فيها فبعث ابو جعفر المنصور الى ملك الروم ان يبعث اليه بكتب التعاليم مترجهة فبعث اليه بكتاب اوقليدس وبعض كتب الطبيعيّات وقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها وازدادوا حرصا على الظفر بما (١) بقى منها وجاء الهأمون من بعد ذلك وكانت له في العلم رغبة بما كان يستحله فانبعث لهذه العلوم حرصا واوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيتين وإنساخها بالخط العربي وبعث المسرجهين لذلك فاوعى منه واستوعب وعكف عليها النظار من اهل الاسلام وحذقوا في فنونها وانتهت الى الغاية انظارهم فيها وخالفوا كثيرا من آراء المعلّم الاول واختصّوا بالردّ والقبول لوقوف الشهرة عنده ودونوا في ذلك الدواوين واربوا على من تنقدّمهم في هذه العلوم وكان من اكابرهم في الهلّة

<sup>(1)</sup> Man. A. et B. النظر فيها.

PROLECOMÈNES ابو نصر الفارابتي وابو على ابن سينا بالهشرق والقاضي ابــو d'Ebn-Khaldoun الوليد بن رشد والوزير ابو بكر بن الصائع بالاندلس الى الحرين بالمغوا الغاية في هذه العلوم واختص هولاء بالشهرة والذكر واقتصر كثير على انتحال التعاليم وما ينضاف اليها من علوم النجامة والسحر والطلسمات ووقيفت الشهرة في هذا المنتجل على جابر بن حيان من اهل المشرق وعلى مسلمة بن احمد المجريطي من اهل الاندلس وتلـمـيـذه ودخل على الملَّة من هذه العلوم واهلها داخلة واستهـوت الكثير من الناس بما جنحوا اليها وقلَّدوا آراءها والذنب في ذلك لمن ارتكبه ولو شاء رتك ما فعلوه (أمم) ان المغرب ولاندلس لما ركدت ريح العمران به وتناقصت العلوم بتناقصه اصمحل ذلك منه الآ قليلا من رسومه تجدها في تفاريق من الناس وتحت رقبة من علماء السنة ويبلغنا عن اهل المشرق ان بصائع هذه العلوم لم تسزل عندهم موفورة وخصوصا في عراق العجم وما بعده من وراء النهر واتهم على نهج من العلوم العقليّة والنقليّة لتوقّر عمرانهم واستحكام الحصارة فيهم ولقد وقفت بمصر على تؤاليف في المعقول متعدّدة لرجل من عظماء هراة من بلد خراسان يشتهر بسعد الدين التفتازاني منها في علم الكلام واصول الفقه والبيان تشهد بان له ملكة راسخة في هذه

العلوم وفي اثنائها ما يدلّ على ان له اطّلاعا على العلوم اثنائها ما يدلّ على ال الحكية وتصلّعا (١) بها وقدما عالية في سائر العلوم العقليّــة والله يؤيّد من يشاء وكذلك يبلغنا لهذا العهد ان هذه العلوم الفلسفية ببلاد الفرنجة من ارض رومة وما اليها من العدوة الشمالية نافقة الاسواق وان رسومها هناك متجددة ومجالس تعليمها متعددة ودواوينها جامعة وحملتها متوقرون وطلبتها متكثرون والله اعلم بها هنالك والله ينحلق ما يشاء وينحس ار

# العلوم العددية

واولها الارتماطيقي وهو معرفة خواص الاعداد س حيث التأليف اما على التوالي او بالتضعيف مثل ان للاعداد اذا توالت متفاصلة بعدد واحد فار جمع الطرفين منها مساولجمع كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحد ومثل ضعف الواسطة ان كانت عدّة تلكث الاعداد فردا مثل الاعداد على تواليها والازواج على تواليها والافراد على تواليها ومثل إن الاعداد اذا توالت على نسبة واحدة بان يكون اولها نصف ثانيها وثانيها نصف ثالثها الى آخرها او يكون اولها ثلث ثانيها وثانيها ثلث ثالثها إلى آخرها فان ضرب الطرفين احدهما في الاخر كضرب كل عددين

<sup>(</sup>r) Man. C. et D. تطلعاً.

Tome I. - IIIº partie.

PROLAGOMÈNES بعدهما من الطرفين بعد واحد احدهما في الاخسر ومشلل مربّع الواسطة ان كانت العدّة فردا وذلك مثل اعداد زوج الزوج المتوالية من اثنين فاربعة فثمانية فستّة عشر ومثل ما يحدث من النحواص العدديّة في وضع المثلثات العدديّة والمرتعات والمخمسات والمسدسات اذا وضعت متتالية في سطورها بان تجمع من الواحد الى العدد الاخير فيكون مثلَّة وتنوالي المثلثات هكذا في سطر تحت الاصلاع ثـم تزيد كل مثلّث مثلّث الضلع الذي قبله فيكور، مربعة وتزيد على كل مربع مثل (١) الذي قبله فيكون مخمسة وهلم جسرًا وتتوالى الاشكال على توالى الاضلاع ويحدث جدول ذو طول وعرض ففي عرصه الاعداد على تواليها ثم المثلّثات على تواليها ثم الهربعات على تواليها ثم المخمسأت الى آخرها وفي طوله كل عدد واشكاله بالغا ما بلغ ويحدث في جهعها (2) وقسمة بعضها على بعض طولا وعرضا خواص غريبة استقریت منها وتقرّرت فی دواوینهم مسائلها وکدلک ما يحمدث للزوج والفرد وزوج الزوج وزوج الفرد وزوج الزوج والفرد فان لكل منها خواص تختص به تصمنها هذا الفرق وليست في غيره وهذا الفنّ اول اجزاء التعاليم وابينها ويدخل في براهين الحساب وللحكهاء الهتقدمين والهتأتحرين فيه

<sup>(1)</sup> Man. C. شلث.

<sup>(2)</sup> Man. G. et D. Lazara.

تواليف واكثرهم يدرجونه في التعاليم ولا يفردونه بالتأليف بدرجونه في التعاليم ولا يفردونه فعل ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاء وغيره س المتقدّمين وامّا المتأخّرون فهو عندهم مهجور اذ هو غيسر متداول ومنفعته في البراهين لا في الحساب فهجروة لذلك بعد ان استخلصوا زبدته في البراهين الحسابية كما فعله ابن البنا في كتاب رفع الحجاب وغيرة والله سبحائه وتعالى اعلم (وصن) فروع علم العدد

## صناعة الحساب

وهي صناعة عمليّة في حسبان الاعداد بالصمّ والتفريق فالصمّ يكون في الاعداد بالافراد وهو الجمع وبالتضعيف اي يضاعف عدد بآحاد عدد اخر وهذا هو الصرب والتفريق ايضا يكور في الاعداد امّا بالافراد مثل ازالة عدد من عدد ومعرفة الباقي وهو الطرح او تفصيل عدد باجزاء متساوية تكون عدّتها محصلة وهو القسمة وسواء كان هذا الصم والتفريق في الصحيح من العدد او الكسر ومعنى الكسر نسبة عدد الى عدد وتلك النسبة تسمى كسرا وكذلك يكون الصم والتفريق في الجذور ومعناها العدد الذي يصرب في مثله فيكون منه العدد المربع والعدد الذي يكون مصرحا به يسمى المنطق ومرتبعه كذلك ولا يحتاج فيه الى تكلّف عمل بالحسبان والذي لا يكور،

PROLÉGOMÈNES مصرحا به يسمى الاصم ومرتبعه اما منطق مثل جذر ثلاثة d'Bbn-Khaldoun. الذي مربّعه ثلاثة (١) وأمّا اصمّ مثل جذر ثلثه الذي مربّعه جذر ثلثه وهو اصم ويحتاج الى عمل من الحسبان فان تلك الجذور ايصا يدخلها الصم والتفريق وهذه الصناعة الحسابية حادثة احتيج اليها للحسبان في المعاملات والف الناس فيها كثيرا وتداولوها في الامصار بالتعليم للولدان ومن احسن التعليم عندهم الابتداء بها لاتها معارف متمصحة وبراهينها منتظمة فينشأ عنها في الغالب عقل مصبء درب على الصواب وقد يقال ان من اخذ نفسه بتعليم الحساب اول امرة انه يغلب عليه الصدق لما في الحساب مرن صحة المبانى ومناقشة النفس فيصير ذلك له خلقا ويتعود الصدق ويلازمه مذهبا ومن احسن التؤاليف المسبوطة فيها لهذا العهد بالمغرب كتاب الحصار الصغير ولابن البنا الهراكشتى فيه تانحيص ضابط لقوانين اعماله مفيد ثم شرحه بكتاب سهّاه رفع الحجاب وهو مستغلق على المبتدئ بها فيه من البراهين الوثيقة المباني وهو كتاب جليل القدر ادركنا المشيخة تعظمه وهو جدير بذلك وساوق فيه الهوآف رحمه الله كتاب فقه الحساب لابن منعم والكامل للاحدب ولتحص براهينهما وغيرها عن اصطلاح الحروف فيسهسا الى

<sup>(1)</sup> Man. A. مثلثه.

علل معنوية ظاهرة هي سرّ الاشارة (1) بالحروف وزبدتها وهي سرّ الاشارة (1) كلُّها مستخلقة وأنَّما جاءها الاستغلاق من طريق (2) البرهان شأن علوم التعاليم لان مسائلها واعمالها واضحة كلّها وإذا قصد شرحها فاتما هو اعطاء العلل في تلك الاعمال وفي ذلك من العسر على الفهم ما لا يوجد في اعمال المسائل فتأمله والله يهدي بنوره من يشاء (ومن) فروعه

## الجبر والمقابلة

وهي صناعة يستخرج بها العدد المجهول من قبل المعلوم المفروض اذا كان بينهما نسبة تقتضى ذلك فاصطلحوا فيها على أن جعلوا المجهولات مراتب من طريق التصعيف بالضرب اولها العدد لانه به يتعيّرن المطلوب المحجهول باستخراجه من نسبة المجهول اليه وثانيها السيئ لان كل مجهول فهو من حيث ابهامه شئ وهو ايضا جذركما يلزم من تصعيفه في المرتبة الثانية وثالثها السمال وهو مرتبع مبهم وما بعد ذلك فعلى نسبة الاس في الهضروبين ثم يقع العهل الهفروض في الهسئلة فيخرج الى معادلة بيس منحتلفين او اكثر من هذه الاجناس فيقابلون بعضها ببعض ويجبرون ما فيها من الكسر حتى يكون صحيحا ويحطون

<sup>(1)</sup> Man. C. et. D. العبارة, Tome I .- III partie.

<sup>.</sup> طرق .B. طرف .B. فارق.

PROLÉGOMÈNES الهراتب الى اقل الاسوس ان امكن حتى تصير الى الثلاثة التي عليها مدار الجبر عندهم وهي العدد والشئ والهال فان كانت المعادلة بين واحد وواحد تعين (1) فاليال والجذريزول ابهامه بمعادلة العدد ويتعين والهال ان عادل الحجذور فيتعين بعدتها وإن كانت المعادلة بين واحد واتنين اخرجه العمل الهندستي من طريق تفصيل الضرب في الاثنيس وهي مبهمة فيعينها ذلك الصرب المفصل ولا تمكن المعادلة بين اثنين واثنين واكثر ما انتهت الهعادلة عندهم الى ست مسائل لان الهعادلة بين عدد وجدر ومال مفردة او مركّبة تجيّئ ستّة واول من كتب في هذا الفرّ ابو عبد الله النحوارزميّ وبعده ابو كامل شجاع بن اسلم وجاء الناس على اثرة فيه وكتابه في مسائله الستّ من احسس الكتب الموضوعة فيه وشرحه كثير من أهل الاندلس فأجادوا ومن احسن شروحاته كتاب القرشي وقد بلغنا أن بعيض ائمة التعاليم من اهل المشرق انهي الهعادلات الى اكثر من هذه الستّة اجناس وبلغها الى فوق العشرين واستنصرح لها كلها اعهالا وثيقة ببراهين هندسيّة والله يزيد في الخلق ما يشاء (وسرن) فروعه ايضا

<sup>(1)</sup> Man. D. ربعيري.

Prolégomènes d'Ebn-Khaldoun.

#### البعاملات

وهو تصريف البحساب في معاملات المدن في البياعات والمساحات والزكوات وسائر ما يعرض فيه العدد مس المعاملات تصرف في ذلك صناعتا المحساب في المعجمول والمعلوم والكسر والصحيح والجذور وغيرها والغرض من تكثير المسائل المفروضة فيها حصول المران والدربة بتكرر العمل حتى ترسخ الملكة في صناعة الحساب ولاهل الصناعة الحسابية من اهل الاندلس تؤاليف فيها متعددة من اههرها معاملات الزهراوي وابن السهم وابي مسلم من اشهرها معاملات الزهراوي وابن السهم وابي مسلم بن خلدون من تلميذ مسلمة المجربطي وامثالهم (ومن) فروعه

## الفرائيض

وهى صناعة حسابية فى تصحيح السهام لذوى الفروض فى الوراثات اذا تعدّدت وهلك بعض الوارثين وانكسرت سهامه على ورثته او زادت الفروض عند اجتماعها وتزاحمها على كله او كان فى الفريضة اقرار او انكار سن بعض الورثة دون بعض فيحتاج فى ذلك كله الى عمل يعين به سهام الفريضة الى كم تصبح وسهام الورثة من كل بطن مصبحا حتى تكون حظوظ الوارئين من الهال على نسبة سهامهم من جهلة سهام الفريضة فيدخلها من صناعة

PROLÉGONÈNES الحساب جزء كبير من صحيحه وكسورة وجذورة ومعلوسه d'Ebn-Khaldoun. وصجهوله ويترتب على ترتيب ابواب الفرائض الفقه يهديدة ومسائلها فتشتول حينئذ هذه الصناعة على جزء من الفقه وهو احكام الوراثات في الفروض والعول والاقرار والانكار والوصايا والتدبير وغير ذلك من مسائلها وعلى جزء مسن الحساب في (1) تصحيح السههان باعتبار الحكم الفقهتي وهي من اجلَّ العلوم وقد يورد اهلها احاديث نبويَّة تشهد بفصلها مثل الفرائض ثلث العلم وإنها اول ما يرفع من العلوم وغير ذلك وعندى ان ظواهر تلك الاحاديث كلها اتما هي في الفرائض العينية كما تقدّم لا فرائض الوراثات فانها اقلّ من ان تكون في كميّتها ثلث العلم واما الفرائس العينيّة فكثيرة وقد ألّف الناس في هذا الفرّ قديما وحديثا واوعبوا ومن احسن التؤاليف فيه على مذهب مالك ,حمه الله تعالى كتاب ابن ثابت ومختصر القاصبي ابي القسم الحوفي وكتاب ابن المنمر والجعدي والصودي وغيرهم لكن الفصل للحوفتي وكتابه متقدّم على جهيعها وقد شرحه من شيوخنا ابو عبد الله محد بن سليمان السطى كبير مشيخة فاس فاوضح واوعب ولامام الحرمين فيها تؤاليف على مذهب الشافعي تشهد باتساع باعه في العلوم ورسوخ

<sup>(1)</sup> Man. C. et D. وهو.

قدمه وكذا للحنفية والحنابلة ومقامات الناس في العلوم المحاوم الكالم المحاوم الكالم الك

# العلوم الهندسية

هذا العلم هو الناظر في الهقادير امّا الهتصلة كالمخطّ والسطح والجسم او الهنفصلة كالاعداد وفيها يعرض لها مس العوارض الذاتية مثل ان كل مثلّت فزواياه مثل قائهتين ومشل ان كل خطّين متوازيين (1) لا يلتقيان في جهة ولو خرجا الى غير نهاية ومثل ان كل خطّين متقاطعين فالزاويتان الهتقابلتان منهما متساويتان ومثل ان كلاربعة المقادير المتناسبة صرب للول منها في الثالث كضرب الثاني في الرابع وامثل ذلك والكتاب المترجم لليونانيين في هذه الصناعة كتاب اوقليدس ويسمّى كتاب للصول ولاركان وهو ابسط ما وضع فيها للمتعلّمين واول ما ترجم من كتب اليونانيين في الملّة ايام ابي جعفر الهنصور ونسخه مختلفة باختلاف في الملّة ايام ابي جعفر الهنصور ونسخه مختلفة باختلاف الهترجهين فهنها لحنين بن اسحاق ولثابت بن قرة وليوسف بن الحجّاج ويشتهل على خهس عشرة مقالمة اربعمة في السطوح وواحدة في لاقدار المتناسبة وواحدة (2) في نسبة السطوح بعصها الى بعض وثلاث في العدد والعاشرة في

<sup>(1)</sup> Man. A. et C. متوازنين. Tomz I. — III° partie.

<sup>(2)</sup> Man. C. et D. اخرى.

PROLEGOMENES المنطقات والقوية على المنطقات ومعناه الجذور وخمس d'Ebn-Khaldoun في المجسهات وقد اختصره الناس مختصرات كشيرة كها فعله ابن سينا في تعاليم الشفاء افرد له جزءا منها واختصه به وكذلك ابن الصلت في كتاب الاقتصار وغيرهم وشرحه اخرون شروحا كشيرة وهو مبداء العلوم الهندسية باطلاق واعلم ان الهندسة تفيد صاحبها اضاءة في عقله واستقامة في فكره لان براهينها كلها بيّنة الانتظام جليّة الترتيب لا يكاد الغلط يدخل اقيستها لترتيبها وانتطامها فيبعد الفكر بههارستها عن الخطاء وينشأ لصاحبها عقل (١) على ذلك المهيع ولقد زعموا انه كان مكتوبا على باب افلاطون من لم يكن مهندسا فلا يدخلن منزلنا وكان شيوخنا رحمهم الله تعالى يقولون ممارسة علم الهندسة للفكر بمثابة الصابون للثوب الذي يغسل منه الاقذار وينقيه من الاوصار والادران وإنما ذلك لها اشرنا اليه من ترتيبه وانتظامه ومن فروع مذا الفرت

الهندسة المخصوصة بالاشكال الكرية والمخروطات

اما الاشكال الكريّة ففيها كتابان من كتب اليونان لتاوذوسيوس وميلاوش في سطوحها وقطوعها وكستساب (1) Man. C. et D. عقله.

تاوذوسيــوس مقدّم في التعليم على كـــتاب ميلاوش لـتوقّف التعليم على كـــتاب ميلاوش لـتوقّف كثير من براهينه عليه ولا بدّ منهما لمن يريد النحوض في علم الهيئة لان براهينها متوقَّفة عليها فان الكلام في الهــيـئــة كله كلام في الكرات السماويّة وما يعرض فيها من القطوع والدوائر باسباب الحركات كما نذكره فقد يستسوقن على معرفة احكام الاشكال الكريّـة سطوحها وقـطـوعـهـا (وامـا) المخروطات فهو من فروع الهندسة ايصا وهو علم ينظر فيها يقع في الاحسام المخروطة من الاشكال والقطوع ويسرهن على ما يعرض لذلك (1) من العوارض ببراهين هندسيّه مستوقّفة على التعليم الأول وفائدتها تظهر في الصنائع العمليّة الـتي موادها الاجسام مثل النجارة والبناء وكيف تصنع التماثيل الغريبة والهياكل النادرة وكيف يتحيّل على جسر الانسقال ونقل الهياكل بالهندام والمنحال وامشال ذلك وقد افسرد بعض المؤلَّفين في هذا الفنّ كتابا في الحيل العمليّة يتصمّن من الصناعات الغريبة والحيل المستظرفة كل عسجسيب وربهما استغلق على الفهوم لصعوبة براهينه الهندسية وهو موجود بايدي الناس وينسبونه لبنى شاكر ومن فروع الهندسة

#### المساحة

وهو فن يحتاج اليه في مسح الارض ومعناه استخراج مقدار (1) Man. A. et B. لد ذلك.

PROLÉGONÈNES ارض معلومة بنسبة شبر او ذراع او غيرهما او نسبة ارض من ارض اذا قويست بمثل ذلك ويحتاج الى ذلك في توظيف المخراج على المزارع والفدن وبساتين الغراسة وفي قسمة الحوائط والاراضى بين الشركاء او الورثة واسشال ذلك وللناس فيها موضوعات حسنة كثيرة ومن فروع الهندسة

#### المناظرة

وهو علم يتبتين به اسباب الغلط في الادراك البصرتي بمعرفة كيفيّة وقوعها بناء على أن أدراك البصريكون بمنحروط شعاعي رأسه نقطة الباصر وقاعدته الهرئ ثم يقع الغلط كشيرا في رؤية القريب كبيرا والبعيد صغيرا وكذا رؤية الاشباح الصغيرة تحت الهاء ووراء الاجسام الشفافة كبيرة ورؤية النقط النازلة من المطر خطّا مستقيما والشعلة دائرة وامشال ذلك فيتبيّن في هذا العلم اسباب ذلك وكيفيّاته بالبراهين الهندسيّة ويتبيّن به أختلاف المنظر في القهر باختلاف العروض الذي يبتنبي عليه معرفة رؤية الاهلة وحصول الكسوفات وكشير من امثال هذا وقد ألَّف في هذا الفنّ كثير من اليونانيين واشهر من ألف فيه من الاسلاميين ابن الهيشم ولغيرة فيه ايضا تؤاليف وهو من العلوم الرياضيّه وتفاريعها

rroutgomènes d'Ebn-Khaldoun

# علم الهيئة

وهو علم ينظر في حركات الكواكب الثابثة والمتحيرة ويستدلّ بكيفيات تلك الحركات على اشكال واوضاع للافلاك لزمت عنها هذه الحركات المحسوسات بطرق هندسيّة كما يبرهن على أن مركز الأرض مباين لمركز فلك المشمس بوجود حركة الاقبال والادبار وكما يستدل بالرجوع والاستقامة للكواكب على وجود افلاكث صغيرة حاملة لها متحركة داخل فلكها الاعظم وكها يبرهن على وجود الفلك الثامن بحركة الكواكب الثابتة وكها يبرهن على تعدّد لافلاك للكوكب الواحد لتعدّد الهيول له وامثال ذلك وادراك الموجود مسر الحركات وكيفيّاتها واجناسها انّما هو بالرصد فأنّا أنّما علمنا حركات الاقبال والادبار به وكذا ترتيب الافلاك في طبقاتها وكذا الرجوع والاستقامة وامثال ذلك وكان اليونانيون يعتنون بالرصد كثيرًا ويتخذون له آلالة التي توضع لترصد بها حركة الكوكب المعين وكانت تسهى عندهم ذات الحلق وصناعة عملها والبرهان عليه في مطابقة حركتها لحركة الفلك منقول بايدى الناس (واما) في الاسلام فلم يقع به عناية اللَّا في القليل وكان في ايام المأمون شيُّ منه وصنع هده آلالة المعروفة بذات المحلق وشرع في ذلك فلم يتم ولمّا

PROLIGIONIÈNES مات ذهب رسمه واغفل واعتمد من بعدد على الارصاد d'Elin-Khaldoun. القديهة وليست بمغنية لاختلاف الحركات باتصال الاحقاب وان مطابقة حركة الآلة في الرصد لحركة الافلاك والكواكب انها هو بالتقريب ولا يعطى التحقيق فاذا طال الزمان اظهر تفاوت ذلك التقريب وهذه الهيئة صناعة شريفة ليست على ما يفهم في المشهور أنّها تعطى صورة الـــــمـوات وترتيب الافلاك بالحقيقة بل انها تعطى إن هذه الصور والهيئات للافلاك لزمت عن هذه الحركات وانت تعلم انه لا يبعد ان يكون الشيء الواحد لازما لمختلفين وإن قلنا أن الحركات لازمة فهو استدلال باللازم على وجود الملزوم ولا يعطي الحقيقة بوجه على انه علم جليل وهو احد اركان التعاليم ومن حسن التواليف فيه كتاب المجسطى منسوب لبطلميوس وليس من ملوك اليونانيدين الذين اسماؤهم بطلميوس على ما حقَّقه شرّاح الكتاب وقد المتصرة الائمّة من حكهاء الاسلام كما فعلم ابن سينا وادرجه في تعاليم الشفاء ولتحصه ابن رشد ایصا من حکماء کلاندلس وابن السمح وابن الصلت فی کتاب کلاقتصار ولابن الفرغانتی هیئة مانخصة قربها وحذف براهينها الهندسيّة والله علم الانسان ما لم يعلم

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

#### حساب الازياج (١)

وهو صناعة حسابية على قوانين عددية فيما يخصص كل كوكب من طريق حركته وما ادى اليه برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطؤ واستقامة ورجوع وغير ذلك يعرف به مواضع الكواكب في افلاكها لاي وقت فرض من قبل حسبان حركاتها على تلك القوانين المستخرجة من كتب الهيئة ولهذه الصناعة قوانين كالمقدّمات والاصول لها في معرفة الشهور والايام والتوارينج الماضية واصول متقررة من معرفة الاوج والحضيض والميول واصناف الحركات واستخراج بعصها من بعص يضعونها في جداول مرتبة تسهيلا على المتعلمين وتستمي لازياج ويستمي استخراج مواضع الكواكب للوقت الهفروض بهذه الصناعة تعديلا وتقويها وللناس فيه تؤاليف كثيرة للمتقدّمين والهتأتمرين مثل البتاني وابن الكماد وقد عوّل المتأتّمرون لهذا العهد بالمغرب على زيبج منسوب لابن اسحق ویزعمون ان ابن اسحق عـوّل فــیــه على الرصد وإن يهوديًا كان بصقليّة ماهرا في الهيئة والتعاليم وكان قد عنى بالرصد وكان يبعث اليه بما يصبح له من ذلك من احوال الكواكب وحركاتها فكان اهل

<sup>(1)</sup> Man. A. B.

PROLIMONÈNES المغرب لذلك عنوا به لوثاقة مبناه فيما يزعهون ولخصه d'Ebn-Khaldoun. ابن البناء في اخر سمّاء المنهاج فولع به الناس لما سهدل من الاعمال فيه وأنّها يحتاج آلى مواضع الكواكب من الفلك لتبنى عليها كلحكام النجوسية وهو معرفة كآثار التي تحدث عنها باوضاعها في عالم الانسان من الملل والدول والمواليد البشريّة والكوائن السادثة كما نبيّنه بعد ونوضر فيه ادلتهم ان شاء الله تعالى

## علم المنطق

هو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعروفة للماهيات والحجم المفيدة (١) للتصديقات وذلك لان الأصل في الادراكف انها هو المحسوسات بالسحواس النحمس وجميع الحيوانات مشتركة في هذا الادراك من الناطق وغيره وانّما ينهيّز الانسان عنها بادراك الكليّات وهي سجردة من المحسوسات وذلك بان يحصل في الخيال من الاشخاص المتفقة صورة منطبقة على جميع تلك الاشخاص المحسوسة وهي الكلي ثم ينظر الدهس بين تلك الاشخاص المتفقة واشخاص الحرى توافقها في بعض فيحصل له صورة تنطبق ايصا عليهما باعتبار ما

<sup>(1)</sup> Man. A. et B. المقيدة.

اتَّفقا فيه ولا يزال يترقَّى في التجريد إلى الكلِّي الذي لا يجد كلَّيا الحر معه يـوافقه فيكون لاجل ذلك بسيطا وهذا مثل ما تجرّد من اشخاص الانسان صورة النوع الهنطبقة عليها ثم ينظر بينه وبين الحيوان ويجرد صورة الجنس المنطبق عليها ثم ينظر بينها وبين البنا الى ان ينتهى الى السجنس العالى وهو الجوهر فلا يجد كليا يوافقه في شيئ فيقف العقل هنالك عن التجريد ثم ان الانسان لما خلق الله له الفكر الذى به يدرك العلوم والصنائع وكان العلم اتما تمصورا اللهاهيّات ويعنى به ادراك ساذج من غير حكم معه وأما تصدیق ای حکم بثبوت امر لامر فصار سعی الفکر فسی تحصيل المطلوبات اتما بان تجمع تلك الكليات بعص الى بعض على جهة التأليف فتحصل صورة في الذهن كلية منطبقة على افراد في الخارج فتكون تلك الصورة الذهنية مفيدة لمعرفة ماهية تلك الاشخاص واما بان يحكم في الحقيقة راخعة إلى التصوّر لان فائدة ذلك اذا حصل فانما هي معرفة حقائق الاشياء الذي هو مقتصبي العلم الحكمتي وهذا السعى من الفكر قد يكون بطريـق صحير وقد يكون بطريق فاسد فاقتضى ذلك تهييز الطريق الذي يسعى به الفكر في تصحيح المطالب Tome I. - IIIe partie.

PROLEGONÈMES العلمية ليتميز بها الصحيح من الفاسد فكان ذلك قاندون d'Ebn-Khaldoun. المنطق وتكلّم فيه المتقدّمون اول ما تكلّهوا به جهلا جملا ومتفرّقا متفرّقا ولم تهذب طرقه ولم تجهع مسائله حتى ظهر في يونان ارسطو فهذب مناحيه ورتب مسائله وفصوله وجعله اول العلوم الحكهية وفاتحتها ولذلك يستى بالعلم الاول وكتابه المخصوص بالمنطق يسمى الفص وهو يشتهل على ثمانية كتب اربعة منها في صورة القياس وخمسسة فسي مادّته وذلك إن العطالب التصديقيّة على انحاء فمنها ما يكون المطلوب فيه اليقين بطبعه ومنها ما يكون المطلوب فيه الظرن وهو على مراتب فينظر في القياس من حيث المطلوب الذي يفيده وما ينبغي ان تكون مقدّماته بذلك الاعتبار مطلوب مخصوص بل من جهة انتاجه خاصة ويقال للنظر الاول انه من حيث المادّة ويعندي بــه المادة المستجة للمطلوب المخصوص من يقيب او ظبرت ويقال للنظر الثاني انه من حيث الصورة وانتاج القياس على الاطلاق فكانت لذلك كتب المنطق ثمانية الاول في الاجناس العالية التي ينتهي اليها تجريد المحسوسات في الذهن وهي التي ليس نوقها جنس ويسمتي كتاب المقولات والثاني في القضايا التصديقيّة واصنافها ويسمّي كتاب العبارة والثالث في القياس وصورة انتاجه على

الاطلاق ويستى كتاب القياس وهذا آخر النظر من حيث كاب القياس وهذا الصورة ثم الرابع كتاب البرهان وهو النظر في القياس المنتج لليقين وكيف يجب ان تكون مقدماته يقينية وتنحتص بشروط اخرى لافادة اليقين مذكورة فيه مثل كونها ذاتية واولية وغير ذلك وفي هذا الكتاب الكلام في المعرفات والحدود اذ الهطلوب فيها أنّها هو اليقين لوجوب الهطابقة بين الحدّ والمحدود لا يحتمل غيرها فلذلك اختصت عند المتقدّمين بهذا الكتاب والخامس كتاب الجدل وهو القياس المفيد قطع المشاغب وافحام الخصم وما يجب ان يستعمل فيه من المشهورات ويسختص ايضا مس جههة افادته لهذا الغرض بشروط اخرى هي مذكورة هنالك وفي هذا الكتاب تذكر المواضع التي يستنبط منها صاحب القياس قياسه بتمييز الجامع بين طرفي الهطلوب المستجى بالوسط وفيه عكوس القضايا والسادس كتاب السفسطة وهو القياس الذي يفيد خلاف الحقّ ويغالط به المناظر صاحبه وهو فاسد بالغرض والموضوع وأنما كتب ليعرف به القياس المغالطي فيحذر منه والسابع كتاب الخطابة وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور وحملهم على المراد منهم وما يجب أن يستعمل في ذلك من المقالات والثامن كتاب الشعر وهو القياس الذى يفيد التمثيل والتشبيه خاصة

Рнолькоомень الشي الشي او النفرة عنه وما يجب ان يستعمل فيه d'Ebn-Khaldoun. من القصايا التخييليّة هذه كتب الهنطق الثمانية عند المتقدّمين ثم ان الحكماء اليونانيّين بعد ان تهذّبت الصناعة ورتبت رأوا انه لا بدّ من الكلام في الكليات الخيس المفيدة للتصور الهطابق للماهيات في السخارج او لاجزائها او عوارضها وهي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام فاستدركوا فيها مقالة تنحتص بها مقدمة بيس الاسلامية وتناولها فلاسفة الاسلام بالشرح والتانحيص كها فعله الفارابـ قي وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة الاندلـس ولابن سينا كتاب الشفاء استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة كلَّها ثم جاء المتأخّرون فغيّروا اصطلاح االمنطق والحقوا بالنظر في الكلّيات النحمس ثهرته وهي الكلام في الحدود والرسوم نقلوها من كتاب البرهان وحذفوا كتاب الهقولاتُ لان نظر المنطقى فيه بالعرض لا بالذات والحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكس وان كان من كتاب الجدل في كتب المتفدّمين لكنه من توابع الكلم في القصايا ببعض الوجوة ثم تكلُّهوا في القياس من حيب انتاجه للمطالب على العموم لا بحسب مادّة وحذفوا النظر فيه بحسب المادّة وهي الكتب النحمسة البرهان والجدل

والخطابة والشعر والسفسطة وربها يلم بعضهم باليسير منها الشعر والسفسطة وربها يلم بعضهم الماما واغفلوها كأن لم تكن وهي المهمّ المعتهد في الفق ثم تكلَّموا فيها وضعوه من ذلك كلاما مستبحرا ونظروا فيم من حيث أنَّه فيّ برأسه لا من حيث انه آلة للعلوم فطال الكلام فيه واتسع واول س فعل ذلك كلامام نخر الديس ابن الخطيب ومن بعده افضل الدين النحونجي وعلى كتبه معتمد المشارقة لهذا العهد وله في هذه الصناعة كتاب كشف الاسرار وهو طويل ومختصر الموجز وهو حسس فيي التعليم ثم مختصر الجمل في قدر اربعة اوراق اخذ بمجامع الفرن واصوله يتداوله المتعلمون لهذا العهد فينشفعون به وهجرت كتب المتقدّمين وطرقهم كأن لم تكن وهي ممتلسّة من ثمرة المنطق وفائدته كما قلناه والله الهادي للصواب (فصل) اعلم ان هذا الفنّ قد اشتدّ النكير على انتحاله من متقدّمي السلف والمتكلّمين وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه وحظروا تعلّمه وتعليهه وجاء المتأخّرون من بعدهم من لدن الغزالي والامام ابن الخطيب فسامحوا في ذلك بعض الشي واكبّ الناس على انستحاله من يومئذ الاً قليلا يجنحون فيه الى رأى الهتقدّمين فينفرون عنه ويبالغون في انكارة فلنبين لك نكتة القبول والرد في ذلك لتعلم مقاصد العلماء في مداهبهم وذلك ان

PHOLÉGOMÈNES الهتكلّ الهتكلّ الهائية بالحجم الكلام لنصر العقائد الليهائية بالحجم d'Ebn-Khaldoun. في كتبهم كالدليل على حدث العالم بائبات كاعراض وحدوثها وامتناع خلو الاجسام عنها وما لا يسخملو عس الحوادث حادث وكاتبات التوحيد بدليل التهانع واتبات الصفات القديهة بالجوامع الاربعة الحاقا للغائب بالشاهد وغير ذلك من ادلَّتهم الهذكورة في كتبهم ثم قرّروا تلك الادلّة بتههيد قواعد واصول هي كالهقدمات لها مثل اثبات الجوهر الفرد والزمن الفرد والنحلاء (٢) ونفى الطبيعة والتركيب العقلي للماهيّات وإن العرض لا يبقيي زمنين وإثبات الحال وهي صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة وغير ذلك من قواعدهم التي بنوا عليها ادلّتهم الخاصة تم ذهب الشيح ابو الحسن والقاصى ابو بكر ولاستاذ ابو اسميق إلى أن ادلَّة العقائد منعكسة بمعنى أنَّها أذا بطلت بطل مدلولها ولهذا رأى القاضي ابو بكر انها بمثابة العقائد والقدح فيها قدح في العقائد لابتنائها عليها وإذا تأمّلت المنطق وجدته كله يدور على التركيب العقلتي وانسسات الكلِّي الطبيعتي في النحارج لينطبق عليه الكلِّي الذهــنــتي المنقسم الى الكليات النحمس التي هي الجنس والنوع

<sup>(1)</sup> Le man. D. ajoute بين لاجسام.

والفصل والخاصة والعرض العام وهذا باطل عند الهنكلميس والعرض العام وهذا باطل والكلِّي والذاتيّ عندهم أنّها هو أعتبار ذهنيّ ليس في النحارج ما يطابقه او حال عند س يقول بها فتبطل الكلّيات النحهس والتعريف الهبني عليها والهقولات العشر ويبطل المعرض الذاتق فيبطل ببطلانه القصايا الضرورية الذاتية الهشروطة في البرهان عندهم وتبطل العلّة العقليّة فيبطل كتاب البرهان وتبطل الهواضع التي هي لباب كتاب الحمدل وهم التي يوخذ منها الوسط الجامع بين الطرفيس في القياس ولا يبقى الله القياس الصورتى ومن التعريفات المساوى في الصادقيّة على افراد المحدود لا يكون اعمّ منها فيدخل (١) غيرها ولا انحص فيخرج بعضها وهو الدنى يعبر عنه النحاة بالجمع والهنع والمتكلمون بالطرد والعكس وتنهدم اركان المنطق جهلة وان اثبتنا هذه كما في علم المنطق ابطلنا كثيرا من مقدمات المتكلّميدن فيدودي الى ابطال ادلّتم على العقائد كها مر فلهذا بالغ المتقدّمون من المتكلَّمين في النكير على انتحال الهنطق وعدُّوه بدعة او كفرا على نسبة الدليل الذي يبطل والمتأخّرون من لدن الغزاليّ لها انكروا انعكاس الادلّة ولم يلزم عندهم من بطلان الدليل بطلان مدلوله وصح عندهم رأى اهل الهنطي في

<sup>(</sup>a) Man. C. فيكثر D. قيصدق.

PROLEGOMÈNES التركيب العقلي ووجود الماهيّات الطبيعيّة وكلياتها في النحارج قصوا بان المنطق غير منافي للعقائد الايمانية وان كان منافيا لبعض ادّلتها بل قد يستدّلون على ابطال كــثيــر من تلك الهقدمات الكلامية كنفى الجوهر الفرد والخلاء وبقاء الاعراض وغيرها ويستبدلون من ادلة المتكلّمين على العقائد بادلّة المرى يصحّحونها بالنظر والقياس العقلتي ولم يقدح ذلك عندهم في العقائد السنيّة بوجه وهذا رأي الامام والغزالي وتابعهها لهذا العهد فتأسل ذلك واعرف مدارك العلهاء ومأخذهم فيما يذهبون اليه والله السهادى والهوقق للصواب

#### الطبيعيات

وهو علم يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون فينظر في الاجسام السماويّة والعنصريّة وما يتولّد عنها من انسان وحيوان ونبات ومعدن وما يتكوّر، في الأرض من العيون والزلازل وفي الجوّ من السحاب والبخار والرعد والبرق والصواعق وغير ذلك وفي مبداء الحركة للاجسام وهو النفس على تنوّعها في الانسان والحيوان والنبات وكتب ارسطو فيه موجودة بين ايدى الناس ترجمت مع ما ترجم من علوم الفلسفة ايام المأمون وألَّف الناس على

ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء جمع فيه العلوم السبعة للفلاسفة كما قدّمنا ثم لخّصه في كتاب النجاء وفي كتاب الاشارات فكانّه يخالف أرسطو في الكثير من مسائلها ويقول برأيه فيها وإما ابن رشد فاتخص كتب ارسطو في شرحها متبعا له غير منحالني وألَّنِي الناس بعدة في ذلك كثيرا لكن هذه هي المشهورة لهذا العهد والمعتبرة في الصناعة ولاهل الهشرق عناية بكتاب الاشارات الابن سينا وللامام ابن الخطيب عليه شرح حسن وكذا الامدى وشرحه نصير الديس الطوستي المعروف بنحواجه من اهل العراق وبحث مع الامام في كثير من مسائله فاوفى على انظاره وبحوثه وفوق كل ذي علم عليم

### علم الطب

وهي صناعة تنظر في بدن الانسان من حيث يسمرض ويصتح فيحاول صاحبها على حفظ الصحمة وبرء السمرض بالادوية والاغذية بعد ان يبين المرض الذي يخص كل عضو من اعضاء البدن واسباب تلكك الامراض التي تنشأ عنها وما لكل مرض من الادوية مستدلّين على ذلك باسرجة الادوية وقواها وعلى المرض بالعلامات المؤذنة بنصب وقبوله للدواء او لا في السحنة والفصلات والنبص محاذين Tome I .- IIIº partie.

والمرض وانما الطبيب يحاذيها ويعينها بعض الشيء بحسب ما تنقتضيه طبيعة المادة والفصل والسن ويسمى العلم الجامع لهذا كلَّه علم الطبِّ وربَّما افردوا بعض الاعتصاء بالكلام وجعلوه علها خاصا كالعين وعللها واكحالها وكذلك الحقوا بالفن منافع الاعصاء ومعناه المنفعة التي خلق الجلها كل عضو من اعضاء البدن الحيواني وان لم يكس ذلك من موضوع علم الطبّ اللّ اتّهم جعلوة من لواحقه وتوابعه ولجالينوس في هذا الفن كتاب جليل عظيم المنفعة وهو امام هذه الصناعة التي ترجهت كتبه فيها سن الاقدمين يقال انه كان معاصرا لعيسى عليه الصلاة والسلام ويقال مات بصقلية في سبيل تقلب (١) ومطاوعة اغتراب وتؤاليفه فيها هي الاستهات التي اقتدى بها جميع الاطباء من بعده وكان في الاسلام في هذه الصناعة ائهة جاءوا سن وراء الغاية مثل الرازي والمجوسي وابن سينا ومن اهل الاندلس ايصا كثير واشهرهم ابن زهر وهي لهذا العهد في المدن الاسلامية كانُّها نتقصتُ لخفوفِ العمران وتناقصه وهي من الصنائع لتم لا يستدعيها الا الحصارة والترف كما نبيته بعد (فصل) وللبادية من اهل العهران طبّ يبنونه (2) في غالب الامر على

<sup>(1)</sup> Man. D. في سبل الغليب. C. سيل A. ليعلب. (2) Man. B. نبيينونه.

بجربة قاصرة على بعض الاشنعاص وبتداولونه متوارثا عن بعض الاشنعاص وبتداولونه مشائنع الحتى وعجائزة ورتبها يصتح منه البعض الا انه لـيس على قانون طبيعي ولا عن موافقة للهزاج وكان عند العرب من هذا الطبّ كثير وكان فيهم اطبّاء معروفون كالحمارث ابن كلدة وغيرة والطبّ الهنقول في النبوات (١) من هذا القبيل وليس من الوحى في شيّ أنَّما هو امر كان عاديًّا للـعـرب ووقع في ذكر النبي صلعم س نوع ذكر احواله التي هي عادة جبلته (2) لا من جهة ان ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل فانه صلعم انها بعث ليعرفنا الشرائع ولـم يبعث لتعريف الطبّ ولا غيرة من العاديّات وقد وقع لـهُ في شأن تلقييح النخل ما وقع فقال انتم اعلم بامور دنياكم فلا ينبغي ان يحمل شئي من الذي وقع من الطبّ في الاحاديث الصحيحة المنقولة على انه مشروع فليس هنالك ما يدلُّ عليه اللهم الاان استعمل على جهة التبرُّك ويصدق (3) العقد الايهاني فيكون له امر عظيم في النفع وليس ذلك من الطبّ الهزاجيّ وأنَّما هو من آثار الصدق في الكلهة كها وقع في مداواة المبطون بالعسل ونحوه والله السادي إلى التصوات

<sup>(1)</sup> Man. C. et D. الشرعيّات.

<sup>.</sup>بصدق .D. وبصدي .D. بصدق .

<sup>(2)</sup> Man. D. خيلية.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

# علم الفلاحة

هذه الصناعة من فروع الطبيعيّات وهي النظر في النبات من حيث تنميته ونشوء بالسقى والعلاج واستجادة الهنبت وصلاحية الفصل وتعاهده بما يصلحه ويتمه من ذلك كلمه وكان للهتقدمين بها عناية كبيرة وكان النظر فيها عامّا عندهم في النبات من جهة غرسه وتنهيته وجهة خواصه وروحانيته ومشاكلتها لروحانية الكواكب والهياكل الهستعهل ذلك في باب السحر فعظهت عنايتهم به لاجل ذلك وترجم من كتب اليونانتيين كتاب الفلاحة النبطية منسوبة لعلهاء النبط مستملة من ذلك على علم كبير ولها نظر اهل الملّة فيما اشتهل عليه هذا الكتاب وكان باب السحر مسدودا والنظر فيه محظورا فاقتصروا منه على الكلام في النبات من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض له من (١) ذلك وحذفوا الكلام في الفنّ الانحر منه جهلة واختصر ابن العوام كتاب الفلاحة النبطية على هدا الهنهاج وبقى في الفنّ الاخر منها مغفلا نـقل منه مسلمة في كتبه السحرية المهات من مسائله كما نذكر عند الكلام على السحران شاء الله تعالى وكتب المتأخّرين في الفلاحة كثيرة ولا يعدون فيها الكلام في الغراس والعلاج

<sup>(1)</sup> Man. C. et D. 3.

وحفظ النبات من جوائحه وعوائقه وما يعسرض في ذلك المساماط المالات المالية المالية المالية المالية المالية المالية وهي موجودة

### علم الالهيّات

وهو علم ينظر بزعمهم في الوجود المطلق فاولا فسى الامسور العامة للجسهانيات والروحانيات من الهاهيات والروحدة والكثرة والوجوب والامكان وغير ذلك ثم ينظر في مبادئ العوجودات وانها روحانيات ثم في كيفية صدور العوجودات عنها وترتيبها ثم في احوال النفس بعد مفارقة الاجسام وعودها الى المبداء وهو عندهم علم شريف يزعمون انه يقفهم على معرفة الوجود على ما هو عليه وان ذلك عين السعادة بزعمهم وسيأتي الرد عليهم بعد وهو تال للطبيعيات في ترتيبهم ولذلك يسمونه علم ما بعد الطبيعيات في ترتيبهم ولذلك يسمونه علم ما بعد الطبيعة وكتب المعلم كلاول فيه موجودة بين ايدى الناس ولتحصها ابن رشد من كلاول فيه موجودة بين ايدى الناس ولتحصها ابن رشد من حكهاء الاندلس ولما وضع المتأخرون في علوم القوم ودونوا فيها ورد عليهم الغزالي (1) ما رده منها ثم خلط الهاتضرون في المباحث وتشابه موضوع علم الكلام بموضوع الالهيات

<sup>(1)</sup> Man. A. et B. ajoutent J.

Tome I.— III° partie.

RROLÉGOMÈNES مسائله بهسائلها فصارت كانتها فن واحد وغيروا ترتيب الحكهاء في مسائل الطبيعيّات والالهيّات وخلطوهها فنّا وإحدا قدّموا فيه الكلام في الامور العامّة ثم اتبعوه بالجسمانيّات وتوابعها ثم بالروحانيّات وتوابعها الى أنّحر العلم كها فعله الامام ابن الخطيب في الهباحث المشرقية وجهيع من بعده من علهاء الكلام وصارعلم الكلام مختلطا بهسائل الحكهة وكتبه محشوة بها كان الغرض من موضوعهها ومسائلهما واحد والتبس ذلك على الناس وهو غير صواب لان مسائل علم الكلام اتها هي عقائد متلقّاة من الشريعة كها نقلها السلف من غير رجوع فيها الى العقل ولا تعويل عليه بهعنى انتها لا تشبت الا به فان العقل معزول عن السسرع وانظارة وما تحدّث فيه الهتكلّهون من اقامة الحجر فليس بحثا عن الحقّ فيها ليعلم بالدليل بعد ان لم يكن معلوسا كما هو شأن الفلسفة بل اتما هو التماس حُجة عقالية تعصد عقائد الايهان ومذاهب السلف فيها وتدفع شبهة اهل البدع عنها الذين يزعهون ان مداركهم فيها عقلية وذلك بعد ان تفرض صحيحة بالادلّة النقليّة كما تلقّاها السلف واعتقدوها وكثير ما بين الهقامين وذلك ان مدارك صاحب الشريعة اوسع الأنساع نطاقها عن مدارك الانظار العقلية فهي فوقها ومحيطة بها لاستمدادها س الانوار الالهية

فلا تدخل تحت قانون النظر الضعيف والهدارك المحاط الضعيف الضعاط الضعيف النظر الضعيف والهدارك المحاط بها فاذا هدانا الشارع الى مدرك فينبغى ان نـقدّمــه على مداركنا ونشق به دونها ولا ننظر في تصحيحه بـمـدرك العقل ولو عارضه بل نعتقد ما امرنا به اعتقادا وعلها ونسكت عها لم نفهم من ذلك ونفوضه الى الشارع ونعزل العقل عنه والمتكلَّمون اتَّما دعاهم الى ذلـك كلام اهل الالحاد في معارضات العقائد السلفتية بالبدع النظرية فاحتاجوا الى الردّ عليهم من جنس معارضاتهم واستدعاء ذلك السجيج النظريّة ومحاذاة العقائد السلفيّة بها (واما) النظر في مسائل الطبيعيّات والالهيّات بالتصحيح والبطلان فليس من موضوع علم الكلام ولا من جنس انظار المتكلمين فاعلم ذلك لتميُّز به بسين الفتين فانهما مختلطان عند المتأخّرين في الوضع والتأليف والحق مغايرة كل منهما لصاحبه بالموضوع والهسائل وانما جاء الالتباس من اتحاد الهطالب عند الاستدلال وصار احتجاج اهل الكلام كانه انشاء لطلب كلاعتىقاد بالدليـل وليس كذلك بل أنما أهو ردّ على الماحدين والمطلوب مفروض (1) الصدق معلومه (2) وكذا جاء الهتآخرون من غلاة المتصوّفة الهتكلّمين بالهواجد ايصا فخلطوا مسائل الفنين بفتهم وجعلوا الكلام واحدا فيها كلّها مثل كلامهم في النبوات

<sup>(</sup>١) Man. A. D. بفروض.

<sup>.</sup> معلومة .Man. A. et D

PROLÉCONÈNES والتحاد والحلول والوحدة وغير ذلك والهدارك في هدنه الفنور الثلاثة متغايرة مختلفة وابعدها من جنس الفنور والعلوم مدارك المتصوفة لاتهم يدعون فيها الوجدان ويفرون عن الدليل والوجدان بعيد عن المدارك العلهية وانحائها وتوابعها كما بيّنًا لا ونبينّه والله الهادي الى الصواب

## علوم السحر والطلسهات

وهي علم بكيفيّة استعدادات تفتدر النفوس البشريّة بها على التأثيرات في عالم العناصر امّا بغير معين او بهعين من الامور السهاوية ولاول هو السحر والثاني، هو الطلسمات ولما كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الصرر ولما يشترط فيها من الوجهة الى غير الله من كـوكـب او غيرة كانت كتبها كالمفقودة بين الناس الله ما وجد في كتب الامم الاقدمين فيها قبل نبوة موسى عليه السلام مثل النبط والكلدانيتين فان جهيع من تنقدّمه من الانبياء لم يشرعوا الشرائع ولا جاءوا بالاحكام انها كانت كتبهم مواعظ وتوحيد الله وتذكيرا بالجتة والنار وكانت هذه العلوم في اهل بابل من السريانيين والكلدانيين وفي اهل مصر من القبط وغيرهم وكان لهم فيها التواليف والآثار ولم يترجم لنا من كتبهم الله القُليل مثل الفلاحة النبطيّة لابن وحشية من اوضاع اهل

بابل فاخذ الناس هذا العلم منها وتفتنوا فيه ووضعت PROLEGOMENES بعد ذلك الاوضاع مثل مصاحف الكواكب السبعة وكتاب طمطم الهندى في صور الدرج والكواكب وغيرهم ثم ظهر بالهشرق جابر بن حيان كبير السحرة في هذه الملّة فتصفّع كتب القوم واستنحرج الصناعة وغاص على زبدتها فاستنحرجها ووضع فيها عدّة من التؤاليف واكثر الكلام فيها وفي صناعة الكييما لانبها من توابعها لان احالة الأجسام النوعيّة من صورة الى اخرى الما تكون بالقوى النفسانيّة لأ بالصناعة العملية فهو من قبيل السحر كما نذكره في موضعه ثم جاء مسلمة بن احمد المجريطي امام اهل الاندلس في التعاليم والسحريّات فانخص جميع تلك الكتب وهذّبها وجمع طرقها في كتابه الذي سمّاء غاية الحكيم ولم يكتب احد في هذا العلم بعده (ولنـقدّم) هنا مقدمة يتبيّن لك منها حقيقة السحر وذلك ان النفوس البشريّة وان كانت واحدة بالنوع فهي مختلفة بالنحواص وهي اصناف كل صنف مختص بخاصية لا توجد في الصنف الاخر وصارت تلك النحواص عطرة وجبلة لصنفها فنفوس الانبياء صلعم لها خاصية تستعد بها للانسلاء من الروحانيّة البشريّة الى ألروحانيّة الهلكيّة حتى يصير ملكا في تلك اللمحة التي انسلخت فيها وهذا هو معنى الوحى كها مرّ في موضعه وهي في تلكك الحماله

عن الله سبحانه وتعالى كها مرّ وما يتبع ذلكك من التأثــيــر في الاكوان ونفوس السحرة لها خاصية التأثير في الاكوان واستجلاب روحانية الكواكب للتصرف بها والتأثير بقوة نفسانية او شيطانية فاما تأثير الانبياء فبهدد الهي وخاصية رتبانية ونفوس الكهنة لها خاصية الاطلاع على المغيبات بقوى شيطانية وهكذا كل صنف مختص بخاصية لا توجد في الاخر والنفوس الساحرة على مراتب ثلاثة يأتي شرحها فاولها المؤثرة بالههمة فقط س غير آلة ولا معين وهذا هو الذي تسمّيه الفلاسفة السحر والثاني بمعين من مزاج الافلاك والعناصر او خواص من الاعداد ويسهونه الطلسمهات وهو اصعف رتبة من الاول والثالث تأثير في القوى المتنحيلة يعمد صاحب هذا التأيثر إلى القوى المتنحيّلة فيتصرّف فيها بنوع من التصرّف ويلقى فيها انواعا من النحيالات والمحاكاة وصورا ممّا يقصده من ذلك ثم ينزلها الى الحسس مسن الرائين بقوة نفسه المُوتّرة فيه فينظر الراؤن كانها في الخارج وليس هناک شئ کما یحکی عن بعضهم انه یری البساتین والانهار والقصور وليس هنالك شي من ذلك ويسمى هذا عند الفلاسفة الشعوذة والشعبذة هذا تفصيل مراتبه ثم هذه الخاصية تكون في الساحر بالقوة شأن القوى البشريّة كلّها وانّما تخرج الى

الفعل بالرياصة ورياصته السير كلّها أنّها تكون بالتوجّه ورياصته السير كلّها أنّها تكون بالتوجّه الى الافلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطيس بانواع التعظيم والعبادة والخصوع والتذلل فهي لذلك وجهة الى غير الله وسجود له والوجهة الى غير الله كفر فلمهذا كان السحر كفرا والكفر من موادّه واسبابه كما رأيت ولهذا انحتلف الفقهاء في قتل الساحر هل هو لكفره السابق على فعله او لتصرّفه بالافساد وما ينشأ عنه من الفساد في الاكسوان والكل حاصل منه ثم لما كانت المرتبتان الاوليان من السحرلها حقيقة في النحارج والهرتبة للاخيرة الثالثة لا حقيقة لها اختلف العلماء في السحم هل له حقيقة او أنسما هـ تخييل فالقائلون بان له حقيقة نظروا الى المرتبتين الاوليس والقائلون بانه لا حقيقة له نظروا الى المرتبة الشالشة الاخيرة فليس بينهم اختلاف في نفس الامر بل أنها جاء من قبيل (١) اشتباء هذه المراتب والله اعلم واعلم ان وجود السحر لامرية فيه بين العقلاء من اجل التأثير الدى ذكرناه وقد نطق به القران قال الله تعالى ولكن الشياطيين كفروا يعلّمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من احد حتى يقولا الّما نحر فنننة فلا تكفر فيتعلَّمون منهما ما يفرقون به بين المسرء

<sup>(1)</sup> Man C. et D. قبيل.

PROLÉGOMÈNES وزوجه وما هم بضارين به من احد الله باذن الله وفي الصحيم ان رسول الله صلعم سحر حتى كان يخيل اليه انه يفعل الشيء ولا يفعله وجعل سحره في مشط ومشاقة وجقّب طلعة ودفن في بئر ذروان فانزل الله عزّ وجلّ عليه في المعودتين ومن شر النفاثات في العقد قالت عائشة رضي الله عنها فكان لا يقرأ على عقدة من تلك العقد التي سحر فيها الله انحلت وامّا وجود السحر في اهل بابل وهم الكلدانيون من النبط والسريانييون فكثير نطق به القران وجاءت بــه الاخبار وكان للسحر في بابل ومصر ايام بعثة موسى سوق نافقة ولهذا كانت معجزته من جنس ما يدعون ويتناغون فيه وبقي من آثار ذلك في البرابي بصعيد مصر شواهد دالَّة على ذلك ورأينًا بالعيان من يصوّر صورة الشخص المسحور بخواص اشياء مقابلة لما نواه وحاوله موجودة بالمسحور امثال تلك المعاني من اسماء وصفات في التأليف والتفريق ثم يتكلّم على تلك الصورة التي اقامها مقام الشخص المستحرر عينا او معنى ثم ينفث من ريقه بعد أجتهاعه في فيه بتكرار(١) منحارج حروف دلك الكلام السوء ويتعقد على ذلك المعين في سبب اعدّه لذلك تفاولا بالعقد واللزام واخمذ العهد على من اشرك به من الجنّ في نفشه في فعلمه

<sup>(</sup>x) Man. D. بنتكويس.

ذلك استشعارا للعزيهة بالعزم ولتلك البنية والاسهاء السيئة (1) ولتك البنية والاسهاء السيئة العزيهة بالعزم ولتلك روح خبيثة تنحرج منه مع النفنح متعلّقة بريقه الخمارج من فيه بالنَّفْث فتنزل عنها ارواح خبيثة ويقع عن ذلك بالمسحور ما يحاوله له الساحر وشاهدنا ايضا من المنتجلين للسحر وعمله من يشير الى كساء او جلد ويستكلّم عليه في سرّه فاذا هو مقطوع متنحرق (2) ويشير الى بطون الغنم كذلك في مراعيها بالبعيم فاذ امعاها ساقطة من بطونها على الارض وسمعنا ان بارض الهند لهذا العهد من يشير الى انــــان فينخب قلبه ويقع ميّتا وينقب عن قلبه فلا يوجد في حشاه ويشير الى الرمّانة وتفتح فلا يوجد من حبوبها شئ وكذلك سبعنا أن بأرض السودان وارض الستسرك مسن يسمر السماب فيهطر الارض المسخمصوصة وكذلك رأينا من عمل الطلسمات عجائب في الاعداد المتحابّة وهي (كه رفد) احد العددين مائتان وعشرون ولاخر مائتان واربعة وثمانون ومعنى المتحابّة أن أجزاء (3) كل وأحد التي فيها من نصف وربع وسدس وخمس وامثالها اذا جمع كان مساويا للعدد الاخر صاحبه فتسمى الاجل ذلك المتصابة ونقل اصحاب الطلسمات لتلكف الاعداد اثرا في الالفة بيس المتحاتين واجتماعهما اذا وضع لهها تمثالان احدهما بطالع

<sup>(1)</sup> Man. D. السببيّة. (2) Man. B. متحرّق. C. متحرّق. D. متحرّق. (3) Man. C. آحر. Tome I. - Ille partie.

PROLEGOMENES الزهرة وهي في بيتها (1) او شرفها ناظرة الى القمر نظر مودة d'Bbn-Khaldonn. وقبول ويجعل طالع الثاني سابع الاول ويبوضع على احد التمثالين احد العددين والاخر على الأخر ويتقصد باكشر الذي يراد ائتلافه اعنى المحبوب ما ادرى الاكثر كميّة او الاكثر اجزاء فيكون لذلك من التأليف العظيم بين المتعابين ما لا يكاد ينفك احدهما عن الاخر قال صاحب الغاية وغيرة من ائمة هذا الشأن وشهدت له التجربة وكذا طابع الاسد ويسمّى ايضا طابع العصى وهو ان يرسم في قالب هند اصبع صورة اسد شائلا ذنبه عاصًا على حصاة قد قسمها بنصفين وبين يديه صورة حيّة منسابة من رجليه الى قبالة وجهد فاغرة فاها الى فيه وعلى ظهره صورة عقرب تدتّ ويتحيّن لرسمه حلول الشهس بالوجه الاول او الثالث من الاسد بشرط صلاح النيرين وسلامتهما من النحوس فاذا وجد ذلك وعثر عليه طبع في ذلك الوقت في سقدار المثقال فما دونه من الذهب وغمس سن بعده في الزعفران محلولا بهاء الورد ورفع في خرقة حرير صفراء فأنهم يزعمون ان المهسكة (2) من العزّ على السلطان في مباشرتهم وخدمتهم وتسخيرهم له ما لا يعبسر عنه وكذلك للسلاطين فيه من القوة والعز على من تحت ايديهم ذكر ذلك

<sup>(1)</sup> A. Man. A. et B. نسبتها. (2) Man. B. قلب الم

اهل هذا الشأن في الغاية وغيرها وشهدت له النجربة طريقة العالمة المالية وغيرها وشهدت له وكذلك وفق المستس المختص بالشهس ذكروا انه يوضع عند حلول الشهس في شرفها وسلامتها من النحوس وسلامة القمر بطالع ملوكح يعتبر فيه نظر صاحب العماشر لصاحب الطالع نظر مودة وقبول ويصلح فيه ما يكون في مواليد الهلوك من الادلَّة الشريفة ويرفع في خسرقة حرير صفراء بعد ان يغمس في الطيب فزعموا ان له اثرا في صحابة الملوك وخدمتهم ومعاشرتهم وامشال ذلك كشير وكتاب الغاية لمسلمة بن احهد المجريطتي هو مدونة هذه الصناعة وفيه استيفاؤها وكمال مسائلها وذكر لنا الى الامام فخمر الدين ابن الخطيب وضع كتابا في ذلك سمّاء السرّ المكتوم وانه بالمشرق يتداوله اهله ونحن لم نقف عليه وَلامام لم يكن من ائمة هذا الشأن فيما يظن ولعـــل الامـر بخلاف ذلك وبالمغرب صنف من هاولاء المنتحلين لهذه الاعمال السحرية يعرفون بالبقاجين وهم الذين ذكرت اولا انّهم يشيرون الى الكساء او الجلد فيتخرّق ويشيرون الى بطون الغنم بالبعج فتنبعج ويسمّى احدهم لهذا العهد باسم البعّاج لان اكثر ما ينتحل من السحر بعج الانعام يرهب بذلك أهلها ليعطوه من فصلها وهم متسترون بذلك في الغاية خوفا على انفسهم من الحكام لقيت منهم جماعة

PROLÉGONENES وشاهدت من افعالهم هذه واخبروني ان لهم وجهة رياضية (١) خاصة بدعوات كفرية واشراك لروحانية (٥) الجن والكواكب سطرت فيها صحيفة عندهم تستى الخنزيريّة (3) يتدارسونها وإن بهذه الرياضة والوجهة يصلون الى حصول هذه الافعال وإن التأتير الذي لهم انها هو فيما سوى الانسان الحرّ (4) من الامتعة والحيوان والرقيق ويعترون عن ذلك بما يمشى فيه الدرهم اى ما يملك ويباع ويشترى من سائر الهتهلكات هذا ما زعهوه وسائلت بعضهم فاخبرني به وامّا افعالهم فظاهرة موجودة وقبفنا على الكثير منها وعايتناها س غير ريبة في ذلك هذا شأن السحر والطلسمات وآثارها في العالم فامّا الفلاسفة ففرقوا بين السحر والطلسمات بعد ان ائبتوا أتهما جميعا اثر للنفس الانسانية واستدلوا على وجود الانسر للنفس الانسانية بان لها آثارا في بدنها على غير المجرى الطبيعي وإسبابه الجسمانية بل آثار عارضة من كيفيات الارواج تارة كالسخونة الحادثة في الفرح والسسرور ومس جهة التصورات النفسانية اخرى كالذي يقع من قبل التوهم فان الماشي على حرف حائط او على جبل منتصب اذا قوى عنده توهم السقوط سقط بلا شكَّ ولهذا تحد كثيرا

<sup>(</sup>x) Man. C. et D. ورياضة.

<sup>(2)</sup> Man. C. لروحانيات.

<sup>.</sup> الخزيبة . (3) Man. D.

<sup>(4)</sup> Man. D. والجرن.

من الناس يعودون انفسهم ذلك بالدربة عليه حتى يذهب بالدربة عليه عنى يذهب الفسهم عنهم هذا الوهم فتجدهم يبشون على حرف الحائط والجبل المنتصب ولأ ينحافون السقوط فشبت ان ذلك من آثار النفس الانسانية وتصورها للسقوط من اجل التوهم (1) وإذا كان ذلك اثرا للنفس في بدنها من غير الاسباب الجسمانية الطبيعيّة فجائز ان يكون لها مثل هذا الاثر في غير بدنها اذ نسبتها الى الابدان في ذلك النوع من التأثير واحده لاتها غير حالة في البدن ولا منطبعة فيه فشبت أنها مؤاسرة في سائر الاجسام وامّا التفرقة عندهم بين السحر والطلسمات فهو ان السحر لا يحتاج الساحر فيه الى معين وصاحب الطلسمات يستعين بروحانيات الكواكب واسرار الاعداد وخواص الموجودات واوصاع الفلك المؤترة في عالم العناصر كما يقوله المنجمون ويقولون السحر اتتحاد روح بروح والطلسم اتحاد روح بجسم ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية السماوية بالطبائع السفليّة والطبائع العلويّة هي روحانيّات الكواكب ولذلك يستعين صاحبه في غالب الامر بالنجامة والساحر عندهم غير مكتسب لسحرة بل هو مفطور عندهم على تلك الجبلة المختصة بذلك النوع من التأثير والفرق عندهم بين المعجزة والسحر أن المعجزة قوة الهيّة تبعث في

<sup>(1)</sup> Man. C. et D. الوهر).
Tome I.— IIIº partie.

PROLEGONÈNES النفس ذلك التأثير فهو مويد بروح الله على فعله ذلك التأثير فهو مويد بروح الله على فعله ذلك والساحر أنما يفعل ذلك من عند نفسه وبقوته النفسانية وبامداد الشياطين في بعض الاحوال فبينهما السفرق في المعقوليّة والحقيقة والذات في نفس الامر وأنّما نستدلّ نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهي وجود المعجزة لصاحب الخير وفي مقاصد الخير وللنفوس المتمحضة للخير والتحدى بها على دعوى النبوة والسحر اتما يوجد في صاحب الشرّ وفي افعال الشرّ في الغالب من التفريق بين الزوجين وضرر الاعداء وإمثال ذلك وللنفوس المتمخضة للشر هذا هو الفرق بينهما عند الحكماء الالهتين وقد يوجد لبعض المتصوّفة اصحاب الكراسات تأثير ايصا في احوال العالم وليس معدودا من جنس السحر وأنما هو بالامداد الالهتي لان نعلتهم وطريقتهم من آثار النبوة وتوابعها ولهم في المدد الالهتي حظ عظيم على قدر حالهم وايمانهم وتمسّحهم بكلمة التوحيد (1) وإذا اقتدر احدهم على افعال الشرّ فلا يأتيها لانه متقيّد فيما يأتيه ويذره بالأمر الالهيّ فها لا يقع لهم فيه الاذن لا يأتونه بوجه ومن اتاه منهم فقد عدل عن طريق الحقّ وربّما سلب حاله ولما كانت المعجزة بامداد روح الله والـقـوي الالهية فلذلك لا يعارضها شئ من السحر وانظر شأن

<sup>(1)</sup> Man C. et D. 21.

ستحرة فرعون مع موسى في معجزة العصى كيف تلقفت. معجزة العصى ما يأفكون وذهب سحرهم واصمحل كأن لم يكن وكذلك لها نزل على النبى صلعم في المعوذتين ومن شرّ النفائات في العقد قالت عائشة رضي الله عنها فكان لا يقرأها على عقدة من العقد التي سحر فيها الله انحلَّت فالسحر لا يثبت مع اسم الله وذكرة بالهيّة الايمانيّة وقد نـقل الهُوّرْخـون ان درفش كابيان وهي راية كسرى كان فيها الوفق المئنيّ (1) العدّدي منسوجا بالذهب في طوالع (2) فلكيّة رصدت لوصع ذلك فوجدت الراية يوم قتل رستم بالقادسية واقعة على الارض بعد انهزام اهل فارس وشتاتهم وهو فيما يزعمه اهل الطلسمات والاوفاق مخصوص بالغلب في الحروب وإن الراية التي يكون فيها او معها لا تنهزم اصلا الا ان هذه عارضها المدد الالهي من ايمان اصحاب النبي صلعم وتمسكهم بكلمة الله فانحل معها كل عقد سحرى ولم يثبت وبطل ما كانوا يعملون واما الشريعة فلم تفرق بين السحر والطلسمات والشعبذة وجعلته كله بابا واحدا محظورا لان الافعال انها اباح لنا الشارع منها ما يهمّنا في دينـا الذي فيه صلاح آخرتنا او في معاشنا الذي فيه صلاح دنيانا وما لا يهمّنا في شي منهما فان كان فيه صرراو نوع صرركالسحر

<sup>(</sup>١) Man. D. المشنى . B. المسيلي الم

<sup>.</sup> اوضاع .Man. C

PROLÉGOMÈNES الحاصل ضررة (1) بالوقوع وتلحق به الطلسمات لان أثرهما d'Ebn-Khaldoun. واحد وكالنجامة التي فيها نوع ضرر باعتقاد التأثير فتفسد العقيدة الايمانية برد الامور الى غير الله فيكون حينتذ ذلك الفعل محظورا على نسبته في الضرر وان لم يكن مهمّا علينا ولا فيه ضرر فلا اقل من تركه قربة الى الله فسان مسن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه فجعلت الشريعة باب السحر والطلسمات والشعبذة بابا واحدا لما فيها من الصرر وخصته بالحظر والتحريم واما الفرق عندهم بيس المعجزة والسحر فالذي ذكره المتكلمون انه راجع ألى التحدي وهو دعوى وقوعها على وفق مدعاه قالوا ووقوع المعجمزة على دعوى الكاذب غير مقدور لان دلالة المعجزة على الصدق عقليّة لان صفة نفسها التصديق فلو وقعت صع الكذب لاستحال (2) الصادق كاذبا وهو محال فاذر لا تقع المعجزة مع الكذب باطلاق وامّا الحكهاء فالفرق بينهما عندهم كها ذكرناء فرق ما بين النحير والشرّ في نهاية الطرفين فالساحر لا يصدر منه الخير ولا يستعمل في اسباب النحير وصاحب المعجزة لا يصدر منه الشر ولا يستعمل في اسباب السسر وكأنّهما على طرفي النقيض في الخير والشسر فسي اصل فطرتهما والله يهدى من يشاء (فصل) ومن قسبيل هذه

<sup>(</sup>I) Man. A. et B. عمرورة.

<sup>(2)</sup> Man. A. et B. لاستحالة.

التأثيرات النفسانية الاصابة بالعين وهو تأثير مدن نفسس PROLECOMENES المعيان عند ما يحسن بعينه مدرك من الذوات او الاحوال ويفرط في استحسانه وينشأ عن ذلك الاستحسان حسد يروم معه سلب (١) ذلك الشيء عمّن اتّصف به فيؤثّر فساده وهو جبلة فطرية (2) اعني هذه الاصابة بالعين والفرق بينها وبين التأثيرات النفسانية ان صدوره فطرتي جبلي لا يتخلُّف ولا يرجع الى الهتيار صاحبه ولا يكتسبه وسائـر التأثيرات وإن كان منها ما لايكتسب فصدورها راجع الى انحتيار فاعلها والفطرتي منها قوة صدورها لا نفس صدورها ولهذا فان القاتل بالسحر او بالكرامة (3) يقتل والقاتل بالعين لا يقتل وما ذاك اللا لانه ليس ممّا يريده ويقصده او يتركه وانَّما هو مجبور (4) في صدورة عنه والله سبحانه وتعالى اعلم

# علم اسرار المحروف

وهو المسمّ لهذا العهد بالسيمياء نقل وضعه من الطلسهات اليه في اصطلاح اهل التصرّف من المتصوّفة فاستعهل استعمال العام في النحاص وحدث هذا العلم في الملَّة بعد صدر منها وعند ظهور الغلاة س الهتصوّفة وجنسوحهم الى

<sup>(</sup>١) Man. D. تالف.

<sup>(2)</sup> Man. A. et B. فطرته.

<sup>(3)</sup> Man. D. تالطلسلت. Tome I,- III partie.

<sup>(4)</sup> Man. B. مسجبول.

PROLECOMENES كشف حباب الحس وظهور النحوارق على ايديهم والتصرّفات d'Rbn.Khaldoun. في عالم العناصر وتدوين الكتب والاصطلاحات ومزاءمهم في تنظِّل الوجود عن الواحد وترتيبه وزعموا ان الكـمــالُ الاسمائي مظاهرة ارواح الافلاك والكواكب وإن طبائع الحروف واسرارها سأرية في الاسماء فهيي سيارية في الاكوان على هذا النظام والاكوان من لدن الابداع الأول تستقل في اطوارة وتعرب عن اسرارة فحدث لذلك علم اسرار الحروف وهو من تفاريع علوم السيمياء لايوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله تعدّدت فيه تؤاليف البونتي وابن العربتي وغيرهما متن اتبع آثارهما وحاصله عندهم وثهرته تصرّف النفوس الربانيّة في علم الطبيعة بالاسماء الحسني والكلمات الالهيّة الناشئة عن الحروف المحيطة بالاسرار السارية في الاكوان (ثم) اختلفوا في سرّ التصرّف الذي في الحروف بما هو فمنهم من جعله للمزاج الذى فيه وقسم الحروف بقسمة الطبائع الى اربعة اصناف كها في العناصر واحتصت كل طبيعة بصنف من الحروف يقع التصرّف في طبيعتها فعلا وانفعالا بذلك الصنف قتنوعت الحروف بقانون صناعتي يستمونه التكسير الى نارية وهوائية ومائية وترابية على حسب تنوع العناصر فالألف للنار والباء للهواء والجيم للماء والدال للتراب ثم ترجع

كذلك على التوالي من الحروف والعناصر الى أن تنفذ التوالي من الحروف والعناصر الى أن تنفذ فتعيين لعنصر النار حروف سبعة كلالف والهاء والطاء والميسم والفاء والشين والذال وتعيين لعنصر الهواء سبعة ايبضا البساء والواو والياء والنون والتاء والصاد وتعين لعنصر الهاء سبعة ايصا الجيم والزاى والكاف والسين والقاف والتاء والظاء وتعيين لعنصر التراب سبعة ايصا الدال والحاء واللام والعيس والسراء والنحاء والغين فالحروف النارية لدفع الامراض الباردة ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب مضاعفتها اسا حسسا او حكما كما في تصعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفتك والمائية ايصا لدفع الامراض الحارة من حميات وغيرها ولتضعيف القوى الباردة حيث تطلب مضاعفتها حسا او حكما كتصعيف قوة القمر وامثال ذلك ومنهم من جعل سر التصرّف الذي في الحروف للنسبة العدديّة فان حروف اببجد دالة على اعدادها المتعارفة وضعا وطبعا فبينهما من اجل تناسب الاعداد تناسب في نفسها ايضا كها بين الباء والكاف والراء لدلالتها كلّها على الاثنين كلّ في مرتبته فالباء على اثنين في مرتبة الآحاد والكاني على اثنين في مرتبة العشرات والراء على اثنين في سرتبة المئيس وكالذي بينها وبين الدال والميم والتاء لدلالتها على الاربعة وبين الاربعة والاتنين نسبة الصعف وخرج للاسماء اوفاق كما

PROLEGOMÈNES من الحروف بصنف من الحروف بصنف من الاوفاق الاوفاق من الاوفاق الاعداد بختص كلّ صنف من الحروف بصنف من الاوفاق الذي تناسبه من حيث عدد الشكل او عدد السحروف وامتنج التصرّف في السرّ الحرفيّ والسرّ العدديّ لاجل التناسب الذي بينهما فامّا سرّ هذا التناسب الذي بين الحروف وامزجة الطبائع او بين الحروف والاعداد فاسر عسير على الفهم اذ ليس من قبيل العلوم والقياسات واتما مستنده عندهم الذوق والكشف قال البونتي ولا تطنس ان سرّ الحروف ممّا يتوصّل اليه بالقياس العقليّ انّما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الالهتي وامّا التصرّف في عالم الطبيعة بهذه الحروف والاسماء المركبة فيها وتأثير الاكوان عن ذلك فامر لا ينكر لثبوته عن كثير منهم تواترا وقد يظرن ان تصرّف هولاء وتصرّف اصحاب الطلسمات واحد وليس كذلك فان حقيقة الطلسم وتأثيره على ما حققه اهله انه قوى روحانية س جوهر القهر (a) تنفعل فيما له ركب فعل غلبة وقهر باسرار فلكيّة ونسب عدديّة وبخرات جالبة لروحانية ذلك الطلسم مشدودة فيه بالهمة فائدتها ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية وهو عندهم كالخميرة المركبة من ارضية وهوائية ومائية وناريّة حاصلة في جملتها تحيل (2) وتصرف ما حصلت فيه الى ذاتها وتقلبه الى

<sup>(1)</sup> Man. D. القير B. العقل B. (2) man. C. et D. تخيل

صورتها وكذلك الاحساد المعدنية خميرة تقلب PROLEGOMENER طيعة المعدنية المعد المعدن الذي تسرى فيه الى نفسها بالاحالة وللذلك يقولون موضوع الكيميا جسد في جسد لان الاكسير اجزاؤه كلُّها جسدانيَّة ويقولون موضوع الطلسم روح في جسد لانه ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية والطبائع السفلية جسد والطبائع العلوية روحانية وتحقيق الفرق بيرن تصرّف اهل الطلسمات واهل الاسماء بعد ان تعلم ان التصرّف في عالم الطبيعة كلَّه أنَّها هو للنفس الانسانيَّة والهمم البشريَّة لان النفس الانسانية محيطة بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات الله ان تصرّف اهل الطلسمات أنّها هو في استنزال روحانيّة الافلاك وربطها بالصور او بالنسب العدديّة حتى يحصل من ذلك نوع مزاج يفعل الاحالة والقلب بطبيعته فعل الخميرة فيما حصلت فيه وتصرّف اهل الاسهاء انها هو بما حصل لهم بالمجاهدة (1) والكشف من النور الالهتي والهدد الرّبانيّ فيستحر (2) الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصية ولا يحتاج الى مدد من القوى الفلكيّة ولا غيرها لان مددة اعلى منها ويحتاج اهل الطلسيات إلى قليل من الرياضة يفيد النفس قوة على استنزال (3) روحانية الافلاك واهور بها وجهة (4) ورياضة

<sup>.</sup>من المجاهدة . Man. A. et B.

<sup>(2)</sup> Man. C. فيستحر.

<sup>(3)</sup> Man. C. اشتراك. D. استلزام. Tome I. - IIIº partie.

<sup>(4)</sup> Man. A. et B. درجة.

PROLÉGONÈNES من اهل الاسهاء فان رياضتهم هي الرياضة الكبري Prolégonènes وليست لقصد التصرّف في الاكوان اذ هو حجاب وانّها التصرّف حاصل لهم بالعرض كرامة من كرامات الله بسهم فان خلا صاحب الاسهاء عن معرفة اسرار الله وحقائق الهلكوت الذى هو نتيجة الهشاهدة والكشف واقتصر على مناسبة الاسهاء وطبائع الحروف والكلهات وتصرّف بها مسرن هذه الحيثيّة وهولاء هم اهل السيهياء في الهـشـهـوركان اذن لا فرق بينه وبين اصحاب الطلسمات بال صاحب الطلسمات اوثق منه لانه يرجع الى اصول طبيعية (١) علمية وقوانين مترتبة واما صاحب اسرار الاسماء اذا فاته الكشف الذي يطّلع به على حقائق الكلمات وآثار الهناسبات بفوات الخلوص في الوجهة وليس له في العلوم الاصطلاحية قانون برهانتي يعول عليه فيكون حاله اضعف رتبة وقد يهزج صاحب الاسماء قوى الكلمات والاسهاء بقوى الكواكب فتعين لذكر الاسهاء الحسني او ما يرسم من اوفاقها بال ولسائر الاسهاء اوقاتا (2) تكون من حظوظ الكوكب الذي يناسب ذلك الاسم كها فعله البونتي في كتابه الذي سهّاء الانهاط وهذه المناسبة عندهم هي س لدن الحسصرة العمائية وهي برزحية الكهال الاسماءي وأنها تنزل تفصيلها

<sup>(</sup>I) Man. C. et D. طبيعة.

<sup>(2)</sup> Man. A. et B. أ, فاقاً.

في الحقائق على ما هي عليه من الهناسبة واثبات هذه على ما هي عليه من الهناسبة واثبات هذه المحافقة الكلهات عندهم أنّها هو بحكم الهشاهدة فاذا نصلا صاحب الاسهاء عن تلك الهشاهدة وتلقى تلك الهناسبة تقليدا كان عهله بهثابة عهل صاحب الطلسم بل هو اوثق منه كها قلناه وكذلك قد يهزج ايضا صاحب الطلسهات عمله وقوى كواكسبه بقوى الدعوات الهولفة من الكلهات المخصوصة لهناسبة بين الكلهات والكواكب الله ان مناسبة الكلهات عندهم ليس كها هي عند اصحاب الاسهاء من الاطّــلاع فـي حال الهشاهدة وإنّما يرجع الى ما اقتضته اصول طريقتهم السحرية من اقسام الكواكب لجميع ما في عوالم المكوّنات من جواهر واعراض وذوات ومعان (١) والمحروف والاسماء من جملة ما فيه فلكل واحد من الكواكب قسم منها يخصّه ويبنون على ذلك مبانى غريبة منكرة من تقسيم سور القران وآيه على هذا النحوكما فعله مسلمة المجريطي في كتاب الغاية والظاهر من حال البونتي في انماطه انه اعتبر طريقتهم فان تلك الانماط اذا تصقّحتها وتصقّحت الدعوات التي تصيّنتها وتقسيمها على ساعات الكواكب السبعة ثم وقفت على الغاية وتصفّحت قيامات الكواكب التي فيها وهي الدعوات التي تنحتص بكل كوكب يسهونها قيامات الكواكب

<sup>,</sup>معادن Man. A.

PNOT.ÉGOMÈNES اى الدعوة التي يقام له بها شهد لك ذلك امّا بأنّه مادّتها d'Ebn-Khaldoun. او بان التناسب الذي كان في اصل الابداع وبرزح العلم قضى بذلك كلّه وليس كلّها حرّمه الشرع من العلوم بمنكر الثبوت فقد ثبت أن السحر حقّ مع حطرة لكن حسبنا من العلم ما علمنا الله وما اوتيتم من العلم الا قليلا (تحقيق ونكتة) هذه السيمياء كما تحقق لك انّها صرب من السحر يحصل برياضات شرعيّة وذلك أنّا قدّمنا ان التصرّف في عالم الاكوان لصنفين من البشر هما الانبياء بالقوة الالهية التى فطرهم الله عليها والسحرة بالقوة النفسانية التي جبلوا (١) عليها وقد يحصل للاولياء تصرّف يكتسبونه بالكليّة الايمانية وهو من نتائج التجريد ولا يقصدون الى تحصيله واتها يأتيهم عفوا والهتمكنون منهم اذا عرض لهمم اعمرصوا عنه واستعاذوا بالله منه وعدّوه صحنة كها يحكسي عس ابي يزيد البسطامتي انه وافي شاطى دجلة عشاء متحقرا فالتقى له طرفا الوادى فاستعاذ بالله وقال لا ابيع حظّـى مس الله بدانق وركب السفينة عابرا مع الملاحين واما السحر فلا بد في الجبلي منه من الرياضة ليخرج من القوة الى الفعل وقد يحصل غير الجبلي منه بالاكتساب وهو دون الجبلي فتعانا فيه الرياضة كما تعانا في الأول وهذه الرياضة السحرية

<sup>(</sup>z) M. B. اجعلوا.

معروفة وقد ذكر انواعها وكيفيّـتها مسلمة المجريطيّ في في معروفة كتاب الغاية وجابر بن حيان في رسائله وغيرهما ويستعملها كثير ميّرن يقصد اكتساب السحر وتعلّمه على قوانينها وشروطها اللاان هذه الرياضة السحرية التي للاولين مشحونة بالكفريّات كالتوجّهات للكواكب والدعوات لها الـــــ يسمّونها قيامات لاستجلاب روحانيّتها وكاعتقاد التأثير (١) من غير الله في ربط الفعل بالطوالع النجومية وبمناظرة الكواكب في البروج لتحصيل الاثر المطلوب فاعتمد لذلك كــــــر ممّن يروم التصرّف في عالم الكائنات وقصدوا طريق تحصيله على وجه يبعد عن ملابسة الكفر وانتحاله وقلبوا تلك الرياضة شرعية باذكار وتسبيحات ودعوات مر القران والاحاديث النبوية هداهم الى معرفة المناسب منها للحاجة ما قدمناه من إنقسام العالم بما فيه من ذوات وصفات وافعال بآنار الكواكب السبعة ويتحرّون مع ذلك الايام والساعات المناسبة لانقسامها كذلك ويتستسرون بتلك الرياضة الشرعية تحرّجا من السحر المعهود الدى هو كفر او يدعو اليه ويتهستكون بالوجهة الشرعيّة لعمومها وخلوصها كها فعله البوني في كتاب الانماط وغييره سر كتبه وفعله غيره وسهوا هذه الطريقة بالسيمياء توغّلا في الفرار

<sup>(</sup>۱) M. B. الناس).

Tome. I - III partie.

PROLEGOMÈNES من اسم السحر وهم في الحقيقة واقعون في معناه وان d'Ebn-Khaldoun. كانت الوجهة الشرعية حاصلة لهم فلم يبعدوا كل البعد عن اعتقاد التأثير لغير الله ثم انهم يقصدون التصرّف في عالم الكائنات وهو محظور عند الشارع وما وقع منه للانسياء في المعجزات فبأمر الله واقدارة وما وقع للاولياء فبأذن من الله يحصل لهم لخلق العلم الصرورتي الهاما وغيره ولا يتعمدونه من دون اذن فلا تشقل بما يهوهوا به هولاء في هذه السيمياء فاتما هي كما قررته لك من فنون السحر وصرورته والله الهادى الى الحقّ بمنّه (فصل) ومن فروع السيمياء عندهم استخراج الاجوبة من الاسؤلة بارتباطات بين الكلمات حرفية يوههون انها اصل في معرفة ما يتحاولون عليه مسرن الكائنات الاستقباليّة وإنّما هي شبه الهعايات والهسائل السيّالة ولهم في ذلك كلام كثير من اوعبه واعجبه (زائرجة العالم السبتي) (١) وقد تقدّم ذكرها ونبيّن هنا ما ذكروه في كيفيزة العمل بتلك الزائرجة ونسرد القصيدة الهنسوبة للسبتى بزعهم في ذلك وبعدها صفة الزائرجة بدائرتها وجدولها المكتوب بمحولها ثم نكشف عن الحقّ فيها وانَّها ليست من الغيب وانها هي مطابقة بين مسئلة وجوابها في الافادة الخطابية وهي مايحة من الهلي غريبة في (1) Man. A. السبتي . C. البتي

استخراج الجواب من السؤال بالصناعة التي يستونها صناعة مناعة التي يستونها صناعة التي المتخراج الجواب من السؤال بالصناعة التي المتخراج المجواب من السؤال بالصناعة التي يستونها صناعة التي المتخراج المتحراج التكسير وقد اشرنا الى ذلك كلّه من قبل وليس عندنا رواية نعول عليها في صحّة هذه القصيدة الله انا تحرّينا اصرّ النسنح منها في ظاهر كلامر وهي هذه

> يقول سُبُيتي ويحمد ربّه مصل على هاد الى الساس ارسلا محهد الهبعوث نصاتم الانسبياء ويرضى عن الصحاب ومن لهم تلا الا هذه زائرجة العالم الذي تراه بحسكم (1) وبالعقال قد جالا فهن احكم الوضع فيحكم (2) جسهه ويدرك احكاما توترها العلا ومن احكم الربط فيدرك قوة ويدرك للتقوى وللكل حصلا وفسى عالم الامر تراه محقققا وهذا مقام من بالاذكار كمتلا فهذى اسرار (3) عليكم بكتمها اقسمها دوائسوا وبالسحاء عدلا

(1) Man. A. بيحكم (2) Man. A. فبحكم . (3) Man. C. بيحكم .

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

وطاء لبها عرش وفيه نتقوشها بنظم ونشر وتسراه مسجدولا ونسب دوائر كنسبة فلكها وارسم كواكب لادراجها العسلا وانصرج لاوتسار وارسم حسروفسهسا وكرر بمثليها على حدد مس خلا اقم شكل زيسرهم وستو بيسوتمه وحقق ببم حيث نورهم جلا وحصّل علوما للطباع (١) مهندسا وعلما بهيئات والارباع مثلا وسق بهوسيــقــا وعـــلــم حــروفــهــا وعلم بآلة فمحقق وحصلا وستق دوائسر ونسسب حسروفسها وعالمها اطلق والاقاليم جدولا امير لنا يحوي بجاية دولة زناتية اتت وحڪم لها جـلا وقطر لاندلس فابن لبودهم وجاء بنو نصر وظفرهم تلا 

(1) Man. A. et B. للطبائع.

(2) Man. C. alacal.

PROLÉGOMÉKES d'Ebn-Khaldonn

فان شئت نصهم فقطرهم حلا ومهدى سوحد بتونس حكمهم سلوك لهسشرق بالاوفاق نسزلا واقسم على القطر وكسرن مسعستقدا فان شئت بالرومي بلا لحرن شكلا ففنسش وبرشلون والراء حسرفه وافرنسهم ذال وبالطاء كسلا ملوك كناوة وسند فسهرمسس وفرس ططرى وما بعدهم طلا فقيصرهم جاء وينزدجردهم لكاف وقبطيهم بالاسه طولا وعباس كلمهم شريف معطم ولكن تركسي اذا السفسل عسطسلا فان شئت تدقيق الهلوك وحسلهم فحتم (١) بيوتا ثم نـــب وجــدولا على حكم قانون الحروف وعلمها وعلم طباعها (2) وكلّم مشلا (3) فهن علم العلوم يبعلم (4) عبلسنا

Tome I. - IIIe partie.

<sup>(</sup>ع) Man. A. محتسم . C. مختيم).

<sup>(3)</sup> Man. C. Ju.

<sup>(2)</sup> Man. A. et B. طبائعها.

<sup>(4)</sup> Man. A. تعلم.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

ويعلم (١) اسرار الوجود واحسلا (١) فيرسنح (3) علمه ويعرف ربّه وعملم ملاحيم نسجم فعملا وحيث اتى اسم والعروض سبعة (4) فحكم الحكيم (5) فيه قطعا ليصلا (6) وبأتيك احرف فسق لصربها واحرف تسوية (٦) تأتيك فيصلا (8) فهكر بتنكير وقابل وعوضرن بترنيهك الغالى (و) للاجراء خاخمالا (١٥) وفي العقد والمجذور يعرف غالب واختر لمطلع وسو بسوته واعكس مسحدرة وبالدور عدلا ويدركها الهرء فيبلغ قصده ويعطى حروفها وفي نظهمها السجلا اذا كان سعد والكواكب اسعدت

- (1) Man. B. تعلم.
- (2) Man. C. SL. 51.
- (3) Man. C. A. et B.
- (4) Man. A. äzm. C. adm.
- (5) Man. A. et B. الحليم).
- (6) Man. B. لنقلا, C. ليقتلا,

- (سيبويه) سبويه (ما (7) Man. C.
- راتيك ففصلا .B . بايتك فصلاً .B (8)
- (9) Man. A. et B. الغال.
- (xo) Man. B. كلخما (xo).

PROLÉGONÈNES d'Ebn-Khaldoun.

فحسبك في الملك ونيل سها العلا واوتار زيرهم فللسماء يسنهم ومثناهم (١) المثلث بخيمة (٤) قد جلا وادخل بافسلاك وعدل (3) بجسدول وارسم اباجاد وباقيه (4) جهلا (5) وصور شدود (6) البحر تجرى ومثله اتسى في عروض الشعر عن جمله (7) ملا فاصل لديننا (8) وإصل لفقهنا واعلم لنحونا فاحفظ وحصلا فادخل لفسطاط على الفور (9) حدرة وستبيح لاسمه وكتبر وهلك فتخرج ابياتاً في كل مطلب بنظم طبيعتى وسترمن العلا وبعنا محصرها كذا حكم عدهم فعلم الفواتسح يسرى فسيسه سسهلا فينحزج ابياتا (١٥) وعشرين صعفت

رمناهم . Man. A. et B.

<sup>(2)</sup> Man. B. نخته.

<sup>(3)</sup> Man. A. جدل.

<sup>,</sup>وما فيه .Man. B) وما

<sup>(5)</sup> Man. B. La.

روهور سدود B. همور سدود).

<sup>(7)</sup> Man. A. et B. ala.

<sup>(8)</sup> Man. A. et B. له نسبتا.

<sup>(9)</sup> Man. C. الوفق,

<sup>(10)</sup> Man, B. اثنانا).

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

من الالف طبعا فيا صاح جدولا تريد (١) صنائعا من الصرب اكسملت فصح لك الهنى وصح لك العلا وسجع بزيرهم واتس بنقره (١) اقسما دوائر الزير وحصلا اقهما باوفاق واصل لعدها من اسرار حرفهم فعد به سلسلا

رم عرك اك وك والا عم مدملا مسعك طال من حع (3) وول (4)

(الكلام على استخراج نسبة الاوزان وكيفيتها ومقادير الهقابل منها وقوة الدرجة المهيزة (5) بالنسبة الى موضع المعلق سن امتزاج طبائع وعلم طبّ او صناعة كيمياء)

ايا طالبا للطبّ من علم جابر وعالم مقدار المقادير بالولاء اذا شئت علم الطبّ لا بد نسبه (6) لاحكام ميزان يصادف منهلا

رتریک Man. A. et B.

<sup>(2)</sup> Man. A. بنصره . B. ببصره

<sup>(3)</sup> Man. C. كن فى.

<sup>.</sup> منافوه ، Man. B. et C.

<sup>(5)</sup> Man. C. المتهيزة.

<sup>(6)</sup> Man. A. et B. لا تدنسه.

PROLÉGOMENES d'Ebn-Khaldoun فیشفی علیلکم والاکسیر محکم وامزاج وضعکم بتصیع انجلا (الطبّ الروحانی)

رسب (1) اللاوس لا عركا بهد ودهنه تحلا لبهرام مرحس وسعة (2) حهلا (3) لتحليل اوجاع النوادر (4) صححوا كذلك والتركيب حيث تنقلا

と気をないるといってからないはいないなっているとうなるのなかし

(مطالع الشعاعات في مواليد الهلوك وبنيهم)

وعلم مطاريح الشعاعات مسكل وضلع قسيمها بمنطقة جدلا ولكن فسى حسج مكان اسامنا ويبدوا اذا عرض من الكواكب عدلا بذاك مراكز بين طولها وعرض

فسن ادركه (5) ثم موصلا مواقع تربيع وبيته يستقط

Tome 1. -- III partie.

روشیت .Man. C (۱)

<sup>(4)</sup> Man. C. البوارد.

<sup>(2)</sup> Man. C. تسبعة.

<sup>(5)</sup> Man. C. دراکه.

<sup>(3) 1</sup>bid. اكبلا.

enorégonènes d'Ebn-Khaldoun.

لتسديسهم تثليث بيت الدى تلا يـزاد لـتـربـيـع وهـذا قـيـاسـه يقينا وجـذرة وبـالـعـيـن اعـمـلا وس (١) نسبة الربعين ركب شعـا عك بصاد وضعفه وتربيعـه انـجـلا

احمص لا صبح عرب ۸ سع ولى (هذا العهل) هنا بالهلوك والقانون يطرد عهله ولم ير اعجب منه

(مقامات الهلوك) الهقام الأول لا الهقام الثانى ألم سع عر الهقام الثالث على الهقام الرابع اله المقام المتحاسس لاى الهقام السادس إلى الهقام السابع إلى خط الاتصال والانفصال علايقام السادس الم المقام السابع الم خط الانفصال علايقصال علايقصال علايقصال المجميع وتابع الجذر التام المهم المسمع المروء الروء الواجب التام في الاتصالات لا مع مع مع مع مع مع مع مع اقامة الدوار عمون العلوك المحدر المحس في العمل مقام دورع مقام سها علاي

PROLEGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

(الانفعال الروحاني والانقياد الرباني)

ایا طالب السرّ لـتـهـلـیـل ربّـه

لدى اسمائه الحسني تصادف منهلا

تطيعك احبار الانام بقلبهم

لذلك رئيسهم وفي السمر (١) اعملا

ترى عامّة الناس اليك تعتب دوا (2)

وما قبله حقّا متى الخميس اهمالا

طريقك هذا السبيل والسبيل الذى اقوله (3) غيركم ونصركم احفلا

كذى النون والجنيد مع سر صنعه

وفي سرّ بسطـــام اراك ســـــربــــلا وفي العالم العلويّ يكون سحـــدئـــا

كذا قالت الهند وصوفية الهلا

طريق رسول الله بالحقق ساطع

وما حكم صنع مثل جبرئــيــل انــزلا فبطشك تهليل وقوسـك مــطــلــع

ويوم الخميس البد والاحد (4) انجلا وفي جمعة ايضا بالاسماء مشله

<sup>(1)</sup> Man. B. السو. C. الشهس.

<sup>(3)</sup> Man. C. اقرّله.

<sup>(2)</sup> Man. C. آيقيدو.

<sup>(4)</sup> Man A. all. B. Jul.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

وفي اثنين للحسني يكون مكملا وفي طائه سرّ وفي هائه اذا اراك بها مع نسبة الكل اعطلا وساعة سعد شرطهم في نقوشها وعود ومصطكا بخيور تسحيصلا ويتلي عليها آنصر السحسر دعوة والاخلاص والسبع الهشانسي مسرتسلا (اتصال انوار الكواكب بلعاسى كلم ع س ه ح لا ٢ سع س صح مه ولمج ق رد وفي يدك اليهني حديد وصاتم مكل بسراسك وفي دعوه فلا واية حشر فاجعل القلب لوحها واتـــل اذا نـــام الانــــام ورتـــلا هي السرّ في الاكوان لا نُشيُّ غــيــرُها هم ، الاية العظمى فحقق وحسسلا تكون بها قطبا اذا جدت خدمة وتدرك اسرارا من العالم العلا سرتى بها ناجى ومعروف بعده وناج بها الحلا جهرا فقتلا

(t) Man. B, فقيلا,

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldouu وكان بها السبلى يدأب دائما الى ان رقى فوق المريدين واعتلا فضق من الادناس قلبك جاهدا ولازم لاذكار وصرحم وتستقلا فما نال (1) سر القوم الله محقق عليم باسرار العلوم محقل

## عصع ما خ ك عدم له من اعلاد العدود صع اكلم

(مقام المحبّة وميل النفوس والمجاهدة والطاعة والعبادة وحبّ وتعشّق وفنا الفنا وتوجّه ومراقبة وحلّة دائمة الانفعال الطبيعيّ)

لبرجيس في المحبّة الوفق صرفوا
بقصدير او نحاس الخلط اعملا
وقيل بعضه صحيحا رايته
فجعلك طالعا خطوطه ما علا
توخ به زيادة النور للقمر
وجعلك للقبول شمسه اصلا
ويومه والبخور عود لهندهم

(1) Man. C. بال. Tome I. — III\* partie.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

ودعوته لغاية فسهسي اعسهاست وعن طلسهات دعوة ولها حلا وقيل بدعوة حروف لوضعها بحر هواء او مطالب اقلا فتنقش احرف بدال ولامها وذلك وفق للمربع حصلا اذا لم یکن یہوی (I) هواکث دلالے۔ فداك ليبدوا واو رزنب معطلا فحسن (2) لبابه وما بهم الى هواك وباقهم قليلة جملا (3) ونقش مشاكل بشرط لبعضهم وسا ردت نسبة لفعلك عدلا ومفتاح مريم وفعلهما سواء فنودى وبسطامى سورتها تلا وجعلكها بالعصد وكرن متفقدا اذ له (4) وحشى لنصه مشلا واعكس بيوتها بالف وليف بباطنها سرّ وفي سرّها الجلا

ذلم تنكن تهوى Man. A.

<sup>(3)</sup> Man A. et B. 4.

<sup>(2)</sup> Man. A. سحس. B. سحم.

<sup>(4)</sup> Man. A. أولة . B. ادلة . B.

**PROLEGOMÈNES** d'Ebn-Khaldonn.

(فصل في المقامات للنهاية)

لك الغيب صورة من العالم العلا وتوجدها دارا وملبسها الحملا ويوسف في الحسن وهذا شبيهه سر وترتيل حقيقة انزلا وفي يده طول وفي الغيب ناطق (١) فيحكى الى عود يجاذب (۵) بلبلا وقد جنّ بهلول (3) بعشق جمالها وعند تحليها لبسطام احدلا ومات (4) المليه (5) واشرب حبال حنيد وبصرى والسجسم اهملا فيطلب في التهليل غايته ومس باسمائه الحسني بلا نسبة (6) خلا ومن صاحب الحسني له الفوز بالنهي وبسهم (7) بالزلفي لدى جيرة (8) العلا ويخبر بالغيب اذا جدت خدمة (و) تريك عجائبا لمن كان مؤيلا

<sup>(1)</sup> Man. A. et B. باطن, (4) Man. C.

ريسهم . D. ولسهم . D. مويسهم . D.

<sup>(</sup>a) Man. B. ثالحه.

<sup>(5)</sup> Man. B. ميرة . C. احلبه . (8) Man. D.

<sup>.</sup> ملابسه .6) Man. A. B. وقد حي بهلول .6) Man. B.

<sup>(9)</sup> Man. C. خدامه.

PROLÉGOMENES d'Ebn-Khaldoun.

فهذا هو الفوز وحسس يناله ومنها زيادات لتفسيرها تلا (الوصية والتنجيم (1) والايمان والاسلام والتحريم والاهلية)

فهذا قصيدنا وتسعون عدة
وما زاد خطبة وحتما وجدولا
عجبت لابيات وتسعون عدها
تولد ابياتا وما حصرها انسجلا
فهن فهم السر فيفهم نفسه
ويفهم تفسيرا تشابها اشكلا
حرام وشرعت لاظهار سرنا
لناس وان خصوا وكان الساهلا (۵)
فان شئت أهله فغلط يمينهم
ومعهم (3) برجله ودين تطولا (4)
لعلك ان تنجو وسامع سرهم
من القطع بالافشاء فتراس بالعلا
فنجل لعباس لسرة كاتم

<sup>(</sup>x) Man. A. محاً. C. الختام.

<sup>(3)</sup> Man. A. et B. أوبالعدّ.

<sup>(2)</sup> Man. C. التاهلا.

<sup>.</sup> بصولاً .B. نطولاً .B. (4)

proLégomères d'Ebn-Khaldoun.

وقام رسول الله في الناس خاطبا فمس رأس عشرة فذلك اكملا وقد ركب الارواح اجساد مظهر فنالت لقتلهم برق (١) تطولا (٥) الى العالم العلوى يفنى فناونا وتلبس انسواب السوجود على الولا فقد تم نظمنا وصلّم المسلسا على خاتم الرسل صلاة بها العلا وصلَّى اله العرش ذو المحجد والعلا على سيّد ساد الانام وكـملا محمد الهادى الشفيع اماسنسا واصحابه اهل المكارم والعلا (مرتبة ناشئة عن الخلّه محاسمه عدم المماعوطع ١٩٨٨ (تـصــــيح الـنيـريّن وتعديل الكواكب عند كل تأريخ مطلوب)

## كملت الزائرجة

prolégomènes d'Ebn-Khaldoun.

(كيفيّـة العمل في استخراج اجوبة المسائل من زائرجة العالم بحول الله وقوته)

السوال له تلاتماية وستون جوابا عدّة الدرج (۱) وتختلف لاجوبة عسن سوال واحد في طالع مخصصوص باختلاف الاسولة المصافة الى حروف الاوتار وتناسب العهل في (۵) استخراج الاحرف من بيب القصيدة (تنبيه) تركيب حروف الاوتار والجدول على ثلاثة اصول حروف عربية تنقل على هيئاتها وحروف برشم الغبار وهذه تتبدد فغنها ما ينقل على هيئة متى لم تزد الادوار عن اربعة فان زادت عن اربعة نقلت الى العرتبة الثانية من مرتبة العشرات وكذلك برشم الزمام كذلك غير ان رشم الزمام يعطى نسبة ثانية برشم الزمام كذلك غير ان رشم الزمام يعطى نسبة ثانية فهى بهنزلة واحد الني وبمنزلة عشرة ولها نسبة من خهسة بالعربي فاستحق البيت من الجدول ان تضع فيه ثلاثة حروف في هذا الرشم وحرفين في الرشم فاختصروا من الجدول بيوتا خالية فهتي كانت اصول الادوار زائدة على الربغة حسبت في العدد في طول الجدول وان لم تزد على (٤)

عن (1) Man. D. ألبروج (2) Man. C. et D. من (3) Man. A. et B. عرن

اربعة لم يحسب للا العامر منها والعمل في السؤال يفتقر PROLÉGONÈNES الى سبعة اصول عدّة حروف الاوتار وحفظ ادوارها بعد طرحها اتنبي عشر وهي تمانية ادوار في الكامل وستّة في الناقص ابدا ومعرفة درج الطالع وسلطان البرج والدور الاكبر الاصلىّ وهو واحد ابدا وما ينحرج من اضافة الطالع للــدور الاصلى وما ينحرج من ضرب الطّالع والدور في سلطان البرج واضافة سلطان البرج للطالع والعمل جميعه ينتبج على ثلاثةً ادوار مصروبة في أربعة تكن اثنا عشر دورا ونسبة هذه الثلاثة ادوار التي هي كل دور من اربعة نشأة ثلثية (١) كل نشأة لها ابتداء ثم انها تصرب ادوارا رباعية ايصا تــلانـية تــم انها من صرب ستة في اثنين فكان لها نشأة يظهر ذلك في العمل وتتبع هذه الادوار نتائسج وهي الادوار اتما ان تكون نستيجة او اكثر الى ستة فاول ذلك نفرض سؤال سائل عن الزائرجة (2) هل هي علم محدث ام قديم بطالع (3) اول درجة من القوس فوضعنا حروف وتر رأس القوس ونظيره من رأس الجوزاء وثالثه وتر رأس الدلو الى حدّ المركز واصفنا اليه حروف السؤال ونظرنا عدّتها واقلّ ما تكور، ثمانية وثمانين واكثر ما تكون ستة وتسعين وهو جملة دور صحيح (1) Man. A. B. C. ثالطالع ... ثالطالع ... (2) Man. D. زيواجية ... (3) Man. D. فالطالع ... ثالطالع ...

PROLÉGONÈNES على ستّة وتسعير كما يسقط جميع ادوارة الأثنا عشريّة ويحفظ ما خرج منها وما بقى فكانت في سؤالنا سبعة ادوار الباقي تسعة اثبتها في الحروف ما لم يبلغ الطالع اثنا عشر درج فان بلغ لم تشبت لها عدّة ولأ دور ثم تشبت اعدادها ايضا ان زاد الطالع عن اربعة وعشرين في الوجه الثالث ثم يثبت الطالع وهو واحد وسلطان الطالع وهو اربعة والدور الأكبر وهو واحد واجمع ما بين الطالع والدور وهو اثنان في هذا السؤال واضرب ما خرج منهما في سلطان البرج يبلغ ثهانية واضف السلطان للطالع يكون خمسة فهذه سبعة اصول فما خرج من ضرب الطالع والدور الاكبر في سلطان القوس ما لم يبلغ اثنا عشر فيه فيدخل (1) في صلع ثمانية من اسفل الجدول صاعدا وان زاد على اثنى عشر طرح ادوارا وتدخل بالباقى في ضلع ثمانية وتعلم على منتهى العدد والخمسة المستخرجة من السلطان والطالع يكون الهدخل في ضلع السطيح المبسوط الاعملى من الجدول وتعد متواليا خمسات ادوار وتحفظها الى ار. يقف العدد في مقابلة البيوت العامرة بالعدد من الجدول وإن وقف في مقابلة الخالي من بيوت التجدول على احدهما فلا تعتبر وتستمر على ادوارك على حسرف مس

<sup>(1)</sup> Man. C. يدخل . A. لغد غل

على حرف الف وخلف ثلاثة ادوار فصربنا ثلاثة في ثلاثة كانت تسعة وهو عدد الدور الأول فاتبته واجمع ما بين الصلعيس القائم والمبسوط يكن في بيت ثمانية وإدخل بعدد سا في الدور الأول وذلك تسعة في صدر الجدول ممّا يلي البيت الذي اجتمعا فيه مارًا إلى جهة اليسار وهو ثهانية فما وقع على حرف لام الف ولا يخرج ابدا منها حرف مركب وأنّها هـو اذن حرف تآء اربعهاية برشم الزمام فعلم عليها بعد نـقلهـا من بيت القصيدة واجهع عدد الدور للسلطان يبلغ تلاثمة عشر ادخل بها في حرف الاوتار واثبت ما وقع عليه العدد وعلم عليه من بيت القصيدة ومن (2) هذا القانون تدري كم تدورُ الحروف في النظم الطبيعيّ وذلكث ان يجهع حرف الدور الاول وهو تسعة لسلطان البرج وهو اربعة يبلغ الشلطان عشر اصفها لمثلها تكن ستة وعشرين اسقط منه درج الطالع وذلك واحد في هذا السؤال الباقى خهسة وعشرون فعلى ذلك يكون نظم المحرف الاول ثم ثلاثة وعشرون مرتين ثـم اثنان وعشرون مرّتين على حسب هذا الطرح الى ان ينتهي الى الواحد من آخر البيت المنظوم ولا تـقُف على اربعة وعشرين لطرح ذلك الواحد اولا ثم ضع الدور الثاني

<sup>(</sup>ع) Man. B. ياء اوميم. Tome I. - IIIe partie.

<sup>(2)</sup> Man. A. et B. .....

PROLEGOMÈNES وصنف (1) حرف الدور الأول الى ثمانية النحارجة من ضرب d'Elin-Khaldoun. الطالع والدورفي السلطان يكن سبعة عشر الباقي خممسة فاصعد في ضلع ثهانية بخمسة من حيث انتهيت في الدور الاول وعلم عليه وادخل في صدر الجدول بسبعة عشر الم بخمسة ولاتعد الخالي والدورعشرتي فوجدنا حرف تآء جسماية وإنَّما هو ن لان دورنا في مرتبة العشرات وكانت لخهسهاية بخمسين لان دورها سبعة عشر فلو تكن سبعه وعشرين لكان مبنيا فاثبت نون ثم ادخل بخهسة ايضا من اوله وانظر ما حاذى ذلك من السطيح تجد واحدا قهقر العدد واحدا يقع على خمسة اصف (2) لها واحد السطيح يكون ستة اثبت واو وعلم عليها من بيت القصيد اربعة وضفها للثمانية النحارجة من ضرب الطالع مع الدور في السلطان يبلغ اثناعشر اصف لها الباقي من الدور الثاني وهو خهسة يبلغ سبعة عشر وهو سا للدور الثاني فدخلنا بسبعة عشر من حروف الاوتبار فسوقع العدد على واحد اتبت الف وعلم عليها من بيت القصيد واسقط من حروف الاوتار ثلاثة حروف عدّة النحارجة من الدور الثانبي وضع الدور الثالث وضف خمسة الى ثمانية يكن ثلاثة عشر الباقي وإحد انقل الدورفي صلع ثهانية بواحد وادخل في بيت القصيد بثلاثه عشر وخذ سا وقع

<sup>(</sup>۱) Man. C. ضعف.

<sup>(2)</sup> Man. A, et C, اضعف.

عليه العدد وهو ق وعلم عليه وادخل بثلاثة عشر في حروف .d'Ebh-Khaldoun الاوتار واثبت ما خرج وهو س وعلم عليه من بيت القصيدة ثم ادخل ممّا يلى السير الخارجة بالباقى من دور ثلاثة عشر وذلك واحد فخذ ما يلى حرف سين من الاوتار فكان ب اثبتها وعلم عليها من بيت القصيد وهذا يقال له الدور المعطوف وميزانه صحيح وهو ان تصعف ثلاثة عشر بمثلها اليها وتضف اليها الواحد الباقى من الدور يبلغ سبعة وعشرين وهو حرف بآء المستخرج من كلاوتـــار مــن بيت القصيد وادخل في صدر المجدول بثلاثة عشر وانطر ما قابله من السطح واضعفه بهثله وزد عليه الواحد الباقي من ثلاثة عشر فكان حرف جيم فكانت الجملة سبعة فذلک حرف زای فاثبتناه وعلمنا علیه مس بیست القصيد وميزانه ان تصعف سبعة بمثلها وزد عليها الواحد الباقى من ثلاثة عشر يكون خمسة عشر وهو النحامس عشر من بيت القصيد وهذا آخر ادوار الثلاثيّات وضع الدور الرابع وله من العدد تسعة باصافة الباقي من الدور السابق فاضرب الطالع من الدور في السلطان وهذا الدور آخر العمل في البيت كلاول من الرباعيّات فاضرب على حرفيس من الاوتار واصعد بتسعة في صلع ثمانية وادخل بتسعة من دور الحرف الذي المذته آخرا من بيت القصيد

PROLEGOMÈNES فالتاسع حرف راء فاثبته وعلم عليه وادخل في صدر المحدول بتسعة وانظر ما قابلها من السطح يكون جيم قهقر العدد وإحدا يكون الف وهو الثاني من حرف الراء من بيت القصيد فاثبته وعلم عليه وعدّ ممّا يلى الثانى تسعة يكون الف ايضا اثبته وعلم عليه واضرب على حرف من الاوتار واضف تسعة مثلها تبلغ تمانية عشر وادخل بها في حروف الاوتار تـقف على حرف راء اثبتها وعلم عليهـا من بيت القصيد ثمانية واربعة وادخل بثمانية عشر في حروف كلاوتار تـقف على راء اثبتها وعلم عليها اثـنــيــن وضف اثنين الى تسعة يكن احد عشر ادخل في صدر الجدول باحد عشر فقابلها من السطح الف اثبتها وعلم عليها ستنة وضع الدور النحامس وعدته سبعة عشر الباقيي خمسة اصعد بخمسة في ضلع ثمانية واضرب على حرفين من الاوتار واضعف خمسة بهثلها واضفها الى سبعة عشر عدد دورها الجهلة سبعة وعشرون ادخل بها في حروف كلاوتــار فيقع على ت اثبتها وعلم عليها اثنين واطرح من سبعة عشر اثنين التي هي في اثنيس وتلاثين الباقي خمسة عشر ادخل بها في حروف الاوتار تـقف على قـاف اتبتها وعلم عليها ستة وعشرين وادخل في صدر الجدول بستة وعشرين تقف على اثنين بالغبار وذلك حرف باء

PROLEGOMÈNES وخهسين واضرب على حرفيس مس البعة وخهسين واضرب على حرفيس الاوتار وضع الدور السادس وعدّته ثلاثة عشر الباقي منه واحد فتبيّن اذ ذاكف ان دور النظم من خمسة وعشريس فان الادوار خمسة وتسعون وسبعة عشر وخمسة وثلاثة عشر وواحد فاصرب خمسة في خمسة يكن خمسة وعشرين وهو الدور في نظم البيت فانقل الدور في ضلع ثمانيه بواحد ولكن لم يدخلوا في بيت القصيد ثلاثة عشر كها قدّمناه لانه دور ثانبي من نشأة تركيبيّة ثانية بل اصفنا الاربعه التي من اربعة وخمسين الخارجة على حرف بآء من بيت القصيد الى الواحد يكون خيسة فضف خيسة الى ثلاثة عشر التي للدور تبلغ ثمانية عشر ادخل في صدر الجدول بها وخذ ما قبلها من السطيح وهو الف اثبته وعلم عليه من بيت القصيد اثنا عشر وأضرب على حرفين من الاوتار ومن هذا الحدّ تنظر الى احرف السوال فما خرج منها ردّه مع بيت القصيد من آخره وعلم عليه من حرف السؤال ليكون داخلا في العدد في بيت القصيد وكذلك تفعل بكل حرف خرج بعد ذلك مناسبا لحروف السؤال فما خرج منها ردّه الى بيت القصيد من آخره وعلم عليه وكذلك تفعل بكل حرف خرج بعد ذلك مناسباً لحروف السؤال ثم اصنى الى ثمانية عشر ما علمته على حرف الالن من Tome I. - IIIº partie.

PROLEGOMÈNES الكحاد فكان اثنين تبلغ الجملة عشرين ادخل بها في الكحاد فكان اثنين تبلغ الجملة عشرين ادخل بها في حروف الاوتار تنقف على حرف راء اثبته وعلم عليه من بيت القصيد ستّة وتسعين وهو نهاية الدور في التحسرف الوترى فاصرب على حرفين من الاوتار وضع الدور السابع وهو ابتداء المخترع ثانبي ينتشئ من الاخترامين وبسهذا الدور من العدد تسعة تضف لها واحدا يكن عشرين للنشأة الثانية وهذا الواحد تزيده بعد الى اثنه عشر دورا اذا كار من هذه النسبة أو تنقصه من الاصل تبلغ الجملة عسسرة فاصعد في ضلع ثمانية وتسعين وادخل في صدر السجدول بعشرة تقف على خمسماية وأنما هي خمسون نون مضاعفة بمثلها وتلك قاف فاثبتها وعلم عليها من بيت القصيد اثنين وخمسين واسقط من اثنين وخمسين اثنين واسقط تسعة التي للدور والباقي احد واربعون فادخل بها في حروف الاوتار وتقف على واحد اثبته وكذلك ادخل بها في بيت القصيد تجد واحدا فهذا ميزان هذه النشأة الثانية تعلم عليه من بيت القصيد علامتين علامة في الالف الاحير الميزان (1) والحرى على الالف الاولى فقط والثانية اربعة وعشرون واضرب على حرفين من الاوتار وضع الدور الثانبي وعدده سبعة عشر الباقي خمسة ادخل في ضلع

<sup>(</sup>x) Man. C. الميزاني.

raligies وخمسين وادخل في بيت القصيد بخمسة تقع وادخل والمادة وخمسين وادخل المادة القصيد بخمسة تقع على ع سبعين اثبتها وعلم عليها وادخل في الجدول بخمسة وخد ما قبلها من السطيح وذلك واحد اثبته وعلم عليه من البيت ثمانية واربعين وأسقط واحد من ثمانية واربعين للاس الثاني واضف لها خمسة الدور الجملة اثنان وخمسون ادخل بها في صدر الجدول تقف على حرف اثنيس غبارية وهي مرتبة ميئنية لتزايد العدد فيكون مائنيس وهي حرف راء اثبتها وعلم عليها من بيت القصيد اربعة وعشرين فانقل الامر من ستة وتسعين الى الابتداء وهو اربعة وعشرون فضف الى اربعة وعشرين خمسة الدور واسقط واحدا تكور الجملة ثمانية وعشرين ادخل بالنصف منها في بيت القصيد تنقف على ثمانية اثبت ح وعلم عليها وضع الدور التاسع وعدده ثلاثة عشر الباقى واحد اصعد في ضلع ثيانية بواحد وليست نسبة العمل هنا كنسبتها في الدور السادس لتضاعف العدد ولانه من النشأة الثانية ولانه اول الثلث الثالث من مربعات البروج وآخر النسبة الرابعة من المثلَّثات فاصرب ثلاثة عشر التي للدور في اربعة السبي هي مثلَّثات البروج السابقة الجملة اثنان وخمسون ادخل بها في صدر الجدول تنقف على حرف اثنين غباريّة وأنّما هي مئنيّة لتجاوزها في العدد عن مرتبتي الآحاد والعشرات فاثبته

PROLEGOMÈNES مائين راء وعلم عليها من بيت القصيد ثمانية واربعين واصف الى ثلثة عشر الدور واحد الاس وادخل باربعة عشر في بيت القصيد تبلغ = فعلم عليها ثهانية وعشرين واطرح من اربعة عشر سبعة يبقى سبعة اضرب على حرفيس مسر الاوتار وادخل سبعة تـقف على حرف لأم اثبته وعلم عليه من البيت وضع الدور العاشر وعدده تسعة وهذا ابتداء المثلثة الرابعة واصعد في ضلع ثمانية بتسعة يكون خلاء فاصعد بتسعة ثانية تصير من السابع من الابتداء اصرب تسعة في اربعة لصعودنا بتسعين وإنّما كانت تصرب في اتنين ادخل في الحِدول بستّة وثلاثين تقف على اربعة زماميّة (١) وهي عشريّة فاخذناها احادية لقلّة الادوار فاثبت حرف الدال وإن اضفت الى ستة وثلاثين واحد الاس كان حدّما من بيت القصيد فعلم عليها ولو دخلت بتسعة لاغير سن غير صرب في صدر الجدول لوقف على تمانية فاطرح من تمانية واربعين الباقي اربعة وهو المقصود ولو دخلت في صدر الجدول بثمانية عشر التي هي تسعة في اثنين لوقف على واحد زمامتي وهو عشرين (2) فاطرح منه اثنين تكرار التسعة الباقي ثمانية نصفها المطلوب ولوتدخل في صدر الجدول بسبعة وعشرين ضربها في ثلاثة لوقف على عشرة زماميّة (3) والعمل

<sup>(1)</sup> Man. A. زمانية. (2) Man. C. عشرتي. (3) Man. A. زمانية.

واحد ثم ادخل بتسعة في بيت القصيد واثبت ما خرج .prockedomènes وهو الف ثم اصرب تسعة في ثلاثة التي هي مركز تسعة الماضية واسقط واحدا وادخل في صدر الجدول بستة وعشرين واثبت ما خرج وهو مائتان بحرف رآ وعلم عليه من بيت القصيد ستّة وتسعين واضرب على حرفين من الاوتار وضع الحادي عشر وله سبعة عشر الباقي خمسة اصعد في صلع تمانية بخمسة وبحسب ما تكرّر عليه المشي في الدور الأول وإدخل في صدر الجدول باربعة تنقف على خال فخذ ما قابله من السطح وهو واحد فادخل بواحد في بيت القصيد يكون رس اثبته وعلم عليه اربعة ولو يكون الوقف (١) في الجدول على بيت عامر لأتبتنا الواحد ثلثة واضعف سبعة عشر بمثلها واسقط واحدها وردها اربعة تبلغ سبعة وثلاثين ادخل بها في الاوتارتقف على لآ اثبتها وعلم عليها خمسة واضعفها بمثلها وادخل في البيت تقف على الآم اثبتها وعلم عليها عشرين واصرب على حرفين من الاوتار وصع الدور الثاني عشر اوله ثلاثة عشر الباقي واحد اصعد في صلع ثمانية بواحد وهذا الدور آخر الادوار وآخر الاختراعيس وآخسر المربعات الثلاثية وآخر المثلّثات الرباعيّة فالواحد في صدر المجدول يقع على ثمانين زمامية واتما هي آحاد ثمانية

<sup>.</sup> الوقوف . Man. C) (1) Tome I. - IIIe partie.

PROLÉGOMÈNES وليس معنا في الادوار الا واحد فلو زاد على اربحة من d'Bhn-Khaldoun. مربعات اثنا عشر او ثلثة من مثلثات اثنني عشر لكانت ح وانما هي دال فاثبتها وعلم عليها من بيت القصيد اربعة وسبعين ثم انظر ما ناسبها من السطيح يكن خمسة اضعفها بمثلها للاس تبلغ عشرة اثبت ى وعلم عليها وانسطر في اى المراتب وقعت وجدناها في السابعة فدخلنا بسبعة في حروف الاوتار وهذا المدخل يسمى التوليد الحرفي فكانت في اتبتها وضف الى سبعة واحد الدور الجهلة تهانية ادخل بها في الاوتار تبلغ س اثبتها وعلم عليها ثهانية واضرب تمانية في ثلاثة الزائدة على عشرة الدور فاتّه آخر مرتبعات الادوار بالمثلّثات تبلغ اربعة وعشرين ادخل بها في بيت القصيد وعلم على ما يخرج منها وهو مائتان وعلامتها ستة وتسعون وهو نهاية الدور القانبي في الادوار الحرفية واصرب على حرفين من الاوتار وضع النتيجة الاولى لها تسعة وهذا العدد يناسب ابدا الباقي من حروف الاوتار بعد طرحها ادوارا وذلك تسعة فاضرب تسعة في ثلاثة التي هي زائدة على تسعين من حروف الاوتار وضف لها واحدا الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ ثمانية وعشرين فادخل بسها في حروف الاوتار تبلغ الف اثبته وعلم عليه ستّة وتسعيس وان ضربت تسعة التي هي ادوار الحروف التسعينية في

PROLÉCOMÈNES

اربعة وهي الثلاثة الزائدة على تسعين والواحد الباقي مس. الثلاثة الزائدة على تسعين والواحد الباقي الدور الثاني عشر كذلك واصعد في صلع ثمانية بتسعة وادخل في الحدول بتسعة تبلغ اثنين زمامية واضرب تسعة فيها ناسب من السطيح وذلك ثلاثه واضف لذلك سبعة عدد الادوار الحرفية واطرح واحد الباقى من دور اتنى عشر تبلغ ثلاثه وثلاثين ادخل بها في البيت تبلغ حسسة فاصعف بها واضعف تسعه بمثلها وادخل في صدر الجدول بثمانية عشر وخد ما في السطوح وهو واحد ادخل بـ في حروف الاوتار تبلغ م اثبته وعلم عليه واصرب على حرفين من الاوتار وضع النتيجة الثانية ولها سبعة عشر الباقى خمسة فاصعد في صلع ثمانية وخمسين واضرب خمسة في ثلاثه الزائدة على تسعين تبلغ خمسة عشر اضف لها واحد الباقى من الدور الثاني عشر تكن تسعة وادخل بستة عشر في البيت تبلغ تآ اثبته وعلم عليه اربعة وستين وصف الى خمسة الثلاثة الزائدة على تسعين وزد واحد الباقى من الدور الثاني عشر تكن تسعة وثلاثين ادخل بها في صدر الجدول تبلغ ثلاثين زماميّة وانظر ما في السطح تجد واحد اثبته وعلم عليه من بيت القصيد وهو التاسع ايكا سن البيت وأدخل بتسعة في صدر الجدول تقف على ثلاثة وهو عشرات فاثبت لآم وعلم عليه وضع النتيجة الثالثة

PROXEGOMÈNES وعددها ثلثة عشر الباقى واحد فانقل في ضلع ثهانية بواحد d'Ebn-Khaldoun. وضف الى ثلاثة عشر الثلاثة الزائدة على تسعيس وواحد الباقى من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة عشر وواحد النتسجة تكن ثمانية عشر ادخل بها في حروف الاوتار تكن لآم اثبتها فهذا آخر العمل (المثال) فهي هذا السؤال السابق اردناً ان نعلم ان (1) هذه الزائرجة علم محدث ام قديم بطالع اول درجه من القوس حروف الاوتار أم حروف الــــــوال الم الاصول وهي عدّة الحروف ثلاثة وتسعون ادوارها سيبعث الباقي منها تسعة الطالع واحد سلطان القوس اربعة الدور الاكبر واحد درج الطالع مع الدور اثنان صرب الطالع مع الدور في السلطان ثمانية اضافة السلطان خمسة (بيت القصيد)

> سؤال عظيم النحلق حزت فصر، اذا غرائب شك ضبطه البحد مشدلا

(حروف الاوتار) صط دط ارث كدا م صصون ده شابلم ن صعف صق رسى كك لمن صعف قرش ت دطغ ش طكفن عرص زوح لمن صاب جدة ورحط ي (السوال)

ال زى رج تعلم مردث امق دىم

(1) Man. C, على.

| PROLÉGOMÈNES<br>d'Ebn-Khaldoun. | !          | س         | الباقى خمسة           | الـــدور الأول                            |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|
|                                 | ح          | و         | الدور التاسع          | ( تــسـعـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                 | 7          | †         | (ئىلائىـة عشر)        | الدورالشانبي                              |
|                                 | ŕ          | J         | الساقى واحد           | ( سبعة وعشريس )                           |
|                                 | ۶          | ع         | الدور العاشر          | الباقىي خمسة                              |
|                                 | 8          | ط         | (تستعة)               | الدور الثالث                              |
|                                 | و          | ي         | الدورالحادي عشر       | ( ثـــلات عشر)                            |
|                                 | 8          | م         | (سبعة عشر)            | المباقى واحد                              |
|                                 | و          | 1         | الباقي خمسة           | الدور الرابع                              |
|                                 | 10         | R         | الدور الثانى عشر      | ( تــسـعــة )                             |
|                                 | Н          | J         | (ثلاثة عـشـر)         | الدور الخمامس                             |
|                                 | <u>ק</u> ו | 7         | الباقى احد            | (سبعة عشس)                                |
|                                 | 13         | ح<br>ع    | النتيجة الاولى        | الباقى خمسة                               |
|                                 | اه         | ف         | ( تـسـعــة )          | الدور السادس                              |
|                                 | ۶۱         | ح         | النتيجة الثانية       | (تــلاتــة عشر)                           |
|                                 | 18         | ن         | (سبعةعشر)             | البساقي واحد                              |
|                                 | وا         | ٿ         | الباقي جسة (ما8۶۶ ح)د | الدور السابع                              |
|                                 | 1B         | ث         | النتيجة الثالثة       | (تـسعـة)                                  |
|                                 | 19         | ص         | (ثلاثة عــشــر)       | الدور الشامن                              |
|                                 | ල          | 3         | الباقى واحد لايء      | (تسعة عشر)                                |
|                                 | Tome I.    | — III° pa | rtie.                 |                                           |

| 22             | 1        | <b>7</b> 9       | کٹ           | rnolégomènes<br>d'Ebn-Khaldoun, |
|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------|
| 73             | Š        | <del>333</del> 9 | ض            |                                 |
| مح             | $\odot$  | 3 <b>4</b> 3     | ب            |                                 |
| ح 8            | غ        | ₹ <i>₺₹</i> ₹    | ط            |                                 |
| $\mathcal{Q}$  | 3        |                  | ¥            |                                 |
| <u></u>        | 1        |                  | •            |                                 |
| ₹L             | ی        |                  | (8)          |                                 |
| <del>7</del> 9 | ٿ        |                  | (7)          |                                 |
| <i></i> ۶8     | <i>ش</i> |                  | \ <b>*</b> / |                                 |

تون اق سبزرا ارس اتقب ارق اع ارمح رح لدارس، الدى قسراء متالل

دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرّتين ثم على العدى وعشرين مرّتين الى ان ينتهى الواحد مس آخر البيت وتنقل الحروف جميعها والله اعلم

تروح ذ(1) روح القدس اب رزسرة ال ادرى سف استرق ابه امرتق االعلا

هذا آخر الكلام في استخراج الأجوية من زائرجة العالم منظومة وللقوم طرائق اخر من غير الزائرجة يستخرجون بها الجوبة الهسائل غير منظومة وعندى ان السرّ في خسروج

<sup>(1)</sup> Man. C. (1).

الجواب منظوما من الزائرجة انّما هو مزجهم بيت الزائرجة انّما مالك بن وهيب (1) وهو سؤال عظيم النحلق البيت ولذلك يخرج للجواب على رؤيه واما الطرق الاخرى (2) فيخرج منها الجواب غير منظوم (فهن) طرائقهم في استخراج الاجوبة ما ينقله قال بعض المحقّقين منهم

(فصل في الاطلاع على الاسرار الخفيدة من جهة الارتباطات الحرفيّة) اعلم ارشدنا الله وايّاك أن هذه التحروف اصل الاسولة في كل قصية وإنّما تستنتج (3) الاجوبة على محربته بالكلّية وهي ثلثة واربعون حرفا كما تري

> اول اع ظ سالمح ىدلزقت افدسرنغش راک کئی بمض بے طل ح دد ت (4) ل ثا

وقد نظمها بعص الفيصلاء في بيت جعل فيه كل حسرف

مشدد من حرفين وسمّاء القطب فقال

سؤال عظيم النحلق حزت فـصُـن اذا غرائب شك صبطه الجدة مُشلا

فاذا اردت استنتاج المسئلة فاحذف ما تكرّر من حروفها واثبت ما فصل منها ثم احذف من الاصل وهو القطيب لكل حرف فصل من المسئلة حرفا بهاثله واثبت ما فصل منه

<sup>(1)</sup> Man. B. \_\_\_\_\_\_\_.

 <sup>(3)</sup> Man A. جستند. G. جستندی.
 (4) Man. A. ث. G. ب.

<sup>(2)</sup> Mau. A. الاخريل.

PROLÉGOMÈNES ثم اخرج (١) الفضلين في سطر واحد تبداء بالاول من فضلة d'Ebn-Khaldonn. الأصل والثاني من فضلة المسئلة وكذلك الى ان يستم الفصلين او تنفذ احديهما قبل الاخرى فتصع البقية على ترتيبها فان كان عدد الحروف الخارجة موافقا لعدد حروف الاصل قبل الحذف فالعمل صحيح فحينتذ تنصف اليها خمس نونات ليعتدل بها الموازين الموسقية وتكمل الحروف ثهانية واربعون حرفا فتعمر بها جدولا مرتعا يكون آخر ما في السطر الاول اول ما في السطر الثاني وتنقل البقيّة على حالها وكذلك الى ان يتمّ عمارة السجدول ويعود السطر الأول بعينه وبنوا إلى التحروف في القبطر على نسبة الحركة ثم تخرج وتركل حرف بقسمة مربعة وعلى اعظم حر يوجد له وتصع الوتر مقابلا لحرفه ثم يستخرج النسب العنصرية الحروف الجدولية وتعرف قوتها الطبيعية وموازنتها الروحانية وغرائزها النفسانية واسوسها الاصلية من الجدول الموضوع لذلك وهذه صورته

. أمزج . Man. C.)

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

| (الاسوس)          | (الغرائز) | (الموازيس) | (القوى)     | (1)   |
|-------------------|-----------|------------|-------------|-------|
| たき                | 67        | ٠٠٠        | <b>2</b> ۲Λ | ب     |
| ( <del>2</del> V) | (040)     | (649)      | (2>5%)      | ( ÷ ) |
| 7.66              | 2>6       | رىع        | ट्ट         | ۵     |
| عِيع)             | (27)      | ( < )      | (だり)        | (b/)  |
| 21                | E(S       |            |             | و     |
| (04)              |           |            |             | (ر)   |

| الخرائز و   | النتيجية   |
|-------------|------------|
| الموازيس    | <b></b> 9  |
| الأس الاصلى | (م القوى ا |

ثم تاخذ وتركل حرف بعد ضربه في اسوس اوتاد الفلك الاربعة واحذر ما يلى الاوتاد وكذلك السواقط فان نسبتها مصطربة وهذا النحارج هو اول رتبة السريان ثم تاخذ مجموع العناصر وتحط منها اسوس المولدات يبقى اسوس عالم النحلق بعد عروضه للمدد الكونية فتحمل عليه بعص Tome I. — III° partie.

PROLÉGOMÈNES المجرّدات عن الموادّ وهي عناصر الامداد ينحرج افق النفس d'Ebn-Khaldoun. الاوسط وتطرح اول رتب السريان من مجموع العناصر يعنى عالم التوسط وهذا مخصوص بعالم الاكوان من البسيطة لا المركبة وتصرب عالم التوسّط في افق النفس الاوسط يخرج الافق الاعلى فتحمل عليه اول رتب السريان ثم تطرح من الرابع اول عناصر الامداد الاصلى يبقى ثالثُ رتبة السريان فتصرب مجموع اجزاء العناصر ابدا في رابع سرتبة السريان ينحرج اول عالم التفصيل والثاني في الثاني ينحرج ثاني عالم التفصيل والثألث في الثالث ينحرج ثالث عالم التفصيل والرابع في الرابع يخرج رابع عالم التقصيل فتجمع عوالم التفصيل وتحط من عالم الكل تبقى العوالم المجرّدة فيقسم على الافق الاعلى يخرج الجزء الاول وينقسم (١) المنكسر على الافق الاوسط يخرج الجنزء الثاني وما انكـــسر فهو الثالث وما يتعين الرابع هذا في الرباعي وإن شـــــت اكثر من الرباع فتستكثر من عوالم التفصيل ومن رتب السريان ومن الاوفاق بعدد الحروف والله يرشدنا واتماك وكذلك اذا قسم عالم التجريد على اول رتب السريان خرج الجزؤ الأول من عالم التركيب وكذلك الى نهاية التربية الاخيرة من عالم الكون فافهم وتدبر والله المرشد

يقسم .B . تلقسم .B.

المعين (وصن طرائقهم) ايضا في استخراج الجيواب قال طرائقهم) ايضا بعض المحققين اعلم ايدنا الله وايّاكث بروح منه ان عملم الحروف علم جليل يتوصّل العالم به لما لا يتوصّل بغــيــره من العلوم المتداولة بين العالم وللعمل به شرائط تلتزم وقد يستخرج العالم به اسرار الخليقة وسرائر الطبيعة فيطّلع بذلك على نتيجتي الفلسفة اعني السيمياء واختها ويرفع له حساب المجهولات ويطلع بذلك على مكنون خفايا القلوب وقد شهد جماعة بارض المغرب متن أتصل بذلك فاطهر العجائب وخرق العوائد وتصرّف في الوجود بتأتيد الله واعلم ان ملاك كل فصيلة الاجتهاد وحسن الملكة مع الصبر مفتاح كل خير كما أن الخرق (١) والعجلة رأس الحرمان (فاقول) اذا اردت ان تعلم قوة كل حرف من حروف القافيطوس اعنى ابجد الى آخر العدد وهذا اول مدخل مس علم الحرف فانظر ما لذلك الحرف من الاعداد فتلك الدرجة التي هي مناسبة للحرف هي قوته في الجسمانيّات ثم اضرب العدد في مثله تنصرج لك قوته في الروحانيات ولهي وترة وهذا في الحروف المنقوطة لا يتم بل يتم في غير منقوطة لان المنقوط منها مراتب لمعان ياتي عليها البيان في ما بعد (واعلم) إن لكل شكل من اشكال

<sup>(</sup>t) Man. B. فغناً.

PROLÉGONÈNES الحروف شكلا في العالم العلوى اعنى الكرسي ومنها الهتمرك والساكن والعلوى والسفلي كما هو سرقوم في اماكنه من الجداول الموضوعة في الزيارج واعلم ان قوى الحروف ثلاثة اقسام الاول وهو اقلُّها قوة تظهر بعد كتابتها فتكون كتابته لعالم (١) روحانئ مخصوص بذلك الحرف المرسوم فمتى خرج ذلك الحرف بقوة نفسانية وجمع ههة كانت قوى الحروف مؤثرة في عالم الاجسسام الثاني قوتها في الهيئة الفكرية وذلك ما يصدر عن تصريف الروحانيّات لها فهي قوة في الروحانيّات العلويّات وقدوة شكليّة في عالم الجسمانيّات الثالث وهو ما يجمع (2) الباطن اعنى القوة النفسانيّـة على تكوينه فيكون قبل النطق به صورة في النفس وبعد النطق به صورة في الحروف وقدوة في النطق (وإما) طبائعها فهي الطبيعيّات المنــــوبـات للمتولدات وهي الحرارة واليبوسة والحرارة والبرودة والبسرودة والرطوبة والبرودة واليبوسة فهذا سرّ العدد الثماني والحسرارة جامعة للهواء والناروهما اهطمف شذجزك سقتط والبرودة جامعة للارض والماء جزك سقت طدحل عرج غ واليبوسة جامعة للنار والارض اهطم ف شدب وى ن ص ت ض فهذه نسبة حروف الطبائع وتداخل اجزاء بعضها في بعض

<sup>(</sup>x) Man. A. et B. كتابة العالم.

هو بالجمع . Man. A.

وتداخل اجزاء العالم فيها علويًا وسفليًا باسباب الآسهات .g'ebn-Khaldoun. الأول اعنى الطبائع الاربع المفردة (فصل) فسستى اردت استخراج مجهول من مسئلة ما فحقق طالع السائل او طالع مسئلته واستنطق حروف اوتادها للاربعة أ وهر وعر وما مستوية مرتبة واستخرج اعداد القوى والاوتاد كما سنبين واجمل (١) ونسب واستفتع الجواب يخسرج لك المطلوب المّا بـصريـع اللفظ او بالمعنى وكـذلـك في كل مسئلة يقع لك بيانه اذا اردت ان تستخرج قوى حروف الطالع مع اسم السائل والحاجة فاجمع اعدادها بالجمل الكيير فكان ألطالع الحمل رابعه السرطان سابعه الميزان عاشره الحدى وهو اقوى هذه الاوتاد فاسقط من برج حرفي التعريف وانظر ما يخص كل برج سن الاعداد المنطقة الهوضوعة في دائرتها واحذف اجزاء الكثير في النسبة الاستنطاقية كلها واتبت تحت كل حرف ما ينحصه من ذلك ثم اعداد حروف العناصر الاربعة وما يخمصها كالاول وارسم ذلك كلّه احرفا ورتب الاوتاد والقوى والغرائز سطرا ممتزجًا وكسر واضرب ما يضرب الاستخراح الموازين واجمع واستفتع الجواب يخرج لك (2) الضمير وجوابه (مشال) ذلک آفرض ان الطالع الحمل کما تقدم ترسم حم ل

<sup>(</sup>I) Man. C. احبل.

<sup>(</sup>a) Man. A. خلک.

PROLÉGOMÈNES فلا عماء من العدد ثمانية لها النصف والربع والشمس دباً d'Ebn-Klinldoun. الميم لها من العدد اربعون لها النصف والربع والثمن والعشر ونصنى العشران اردت التدقيق مكفى ودب اللام لها من العدد ثلاثون لها النصف والثلثان والثلث والخمس والسدس والعشرية كئى ولاج وهكذا تنفعل بسائر حروف المسئلة والاسم من كل لفظ يقع لك (واما) استخراج الاوتار فهو ان تقسم مربّع كل حرف على اعظم جزء يوجد له مثاله حرف دال له من الاعداد اربعة مربعها ستة عشر اقسهها على اعظم جزء يوجد لها وهو اثنان يخرج وتر الدال ممانية نم تصع كل وتر مقابلا لحرفه ثم تستخرج النسب العنصريّة كها تقدّم في شرح الاستنطاق ولها قاعدة تطرد في استخراجها من طبع الحرف وطبع البيت الذي تحلّ فيه من المجدول

كها ذكر الشيخ لهن عرف الاصطلاح ( فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية) وذلك لو سأل سائل عن عليل لم يعرف ممرّضه ما علّنه وما الموافق لبرئها من الادوية فهن السائل ان يستى شأ من الاشياء على اسم العلّة المجهولة ليجعل ذلك الاسم قاعدة لك عم استنطق الاسم مع اسم الطالع والعناصر والسائل واليوم والساعة ان اردت التدقيق في المسئلة والا اقتصرت على الاسم الذي سهّاء السائل

وفعلت كما نبيّن (فاقول) مثلا سمّى السائل فرسا فاتبت فاقبل (فاقول) مثلا سمّى السائل فرسا فاتبت الحروف الثلاثة مع اعدادها المنطقة بيانه أن الفاء من العدد ثمانية ولها (مك عرد) ثم الراء لها من العدد مائتان ولها (ق ف ك ك ك ) ثم السين لها من العدد ستون ولها (ملک ی وج) قالوا وعدد تام له (دحب) والسین مثله لها (مُلْكُ لَى) قَاذا انبسطت حروف الأسهاء فوجدت عنصرين متساويين فاحكم لاكثرها حروفا بالغلبة على الانصر تسم اجمل عدد حروف عناصر اسم الهطلوب وحروفه دون بسط وكذلك اسم الطالب واحكم للاكثر والاقوى بالغلبة

(وصفة استخراج قوى العناصر)

نار تراب هواء ماء هه می می کشک کشک (لح مم ن و

فتكور الغلبة للتراب وطبعه البرد واليبوسة طبع السوداء فستحكم على المريض بالسوداء فاذا الفت من حروف الاستنطاق كلاما على نسبة تقريبية خرج موضع الوجع في الحلق ويوافقه من الاودية حقنة ومن الاشربة شراب الليمون وهذا ما خرج من قوى اعداد حروف اسم فرس وهو مثال تقريبي مختصر (واما) استخراج قوى العناصر

PROLÉGOMÈNE من الاسماء العملية (1) فهو ان تسمى مثلا محد فترسم احرفه d'Ebn-Khaldoun مقطعة ثم تضع اسماء العناصر الاربعة على تركيب الفلك ينحرج لك ما في كل عنصر من الحروف والعدد ومثاله

| م        | <u>L</u>        | -              |          |                |          | -   |
|----------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------|-----|
|          | <b>3333</b>     | هـواء          |          | تراب           |          | نار |
| 13.      | 222 ]           | ענ             | اخنا     |                | الخ: الم | 111 |
| .3<br>.3 | \$ 000 <b>3</b> | کشکشگ<br>سیس   | ئ<br>بلا | 9.9 9          | به تار   | ٥٥  |
| ;;j      | الله الله       | س س<br>ق       | (इंड)    |                | <u>.</u> |     |
|          | 222             | $\omega\omega$ |          | $\omega\omega$ |          | "   |

فتجد اقوى هذه العناصر من هذا الاسم المذكور عنصر الماء لان عدد حروف عشرون حرفا فجعلت له الغلبة على بقية عناصر الاسم المذكور وهكذا يفعل بجميع الاسماء حيشذ تصاب الى اوتارها أو للوتر المنسوب للطالع في الزائرجة او لوتسر البيت المنسوب المالك بن وهيب الذي جعله قاعدة لمزج الاسؤلة (وهو)

> سؤال عظيم النحلق حزت فصن اذا غرائب شك ضبطه الحدة مشلا

وهو وتر مشهور لاستخراج المجهولات وعليه كان يعتمد ابن الرقام واصحابه وهو عمل تام قائم بنفسه

<sup>(1)</sup> Man. C. آلعلية.

PRO LÉGOMÈNES

في المثالات الوضعيّة (وصفة العمل بهدا الوتر المذكور) PROLÉGOMÈNES في المثالات الوضعيّة (وصفة العمل بهدا ان ترسمه مقطعا ممتزجا بالفاظ السوال على قانون صيغة التكسير وعدة حروف هذا الوتر اعنى البيت ثلاثة واربعون حرفا لان كل حرف مشدد س حرفيس تسم تحمذف ما يتكرّر عند المزج من الحروف ومن الاصل لكلُ حرف فصل من الهسئلة حرف يهاثله وتثبت الفصلين سطرا ممتزجا بعضه (1) ببعض الحرف الاول من فصلة القطب والثاني من فصلة السؤال حتى تتم الفصلتان جهيعا فتكون ثلاثة واربعين فتصيف اليها خهس نونات لتكون ثمانية واربعين وتعتدل بها الهوازين الموسيقية ثم تضع الفضلة على ترتيبها فان كان عدد الحروف الخارجة بعد الهزج يوافق العدد الاصلى قبل الحذف فالعدد (2) صحيح ثم عهر بما مزجت جدولا مربعا يكون آخر ما في السطر الاول اول ما في السطر الثاني وعلى هذا النسق حتى يعود السطر الأول بعينه وتتوالى الحروف في القطر على نسبة الحركة ثم تنحرج وتركل حرف كما تنقدم وتضعه مقابلا لحرفه ثمم تستنفرج النسب العنصرية للحروف الجدولية لتعرف قوتها الطبيعية وموازينها الروحانية وعزائزها النفسانية واسوسها الاصلية من الجدول الموضوع لذلك (وصفة استخراج

<sup>(1)</sup> Man. A. et B. دبعضه.

<sup>(2)</sup> Man. C. العمل.

Tome I. - IIIe partie.

PROLÉGOMÈNES النسب العنصرية) هو ان تنظر الحرف الأول من الجدول الجدول ما طبیعته وطبیعة البیت الذی حلّ فیه فار، أتّفقا فحسس والا فاستخرج ما بين الحرفين نسبة ويتتبع هذا القانون في جميع الحروف الجدولية وتحقيق ذلك سهل على من عرف قوانينه كما هي مقررة (١) في دائرتها الهوسيقية ثم تاخذ وتركل حرف بعد ضربه في اسوس اوتاد الفلك الأربعة كما تقدم واحذرما يلى الاوتاد وكذلك السواقط لان نسبها مصطربة وهذا الذي ينحرج لك هو اول رتب السريان ثم تاخذ مجهوع العناصر وتحطّ منها اسس المولدات يبقى اس عالم الخلق بعد عروضه للمدد الكونية فتحمل عليه بعض المجرّدات عن المواد وهي عناصر كلامداد ينحسرج افق النفس الاوسط وتطرح اول رتب السريان ثم تاحد مجموع العناصر يبقى عآلم التوسط وهذا مخصوص بعالم الاكوان البسيطة لا المركبة ثم يضرب عالم التوسط في افق النفس الاوسط يخرج الافق الاعلى فتحمل عليه اول رتب السريان ثم تطرح من الرابع اول عناصر الامداد الاصلى يبقى تالث رتبة السريان فتضرب مجموع اجزاء العناصر ابدا في رابع رتبة السريان ينحرج عالم التفصيل والثاني في الثانى يخرج ثانى عالم التفصيل وكذلك الثالث والرابع

<sup>(</sup>r) Man. A. et B. مقرّبة.

ت العبر التفصيل وتحط من عالم الكل تبقى العوالم التفصيل وتحط من عالم الكل تبقى العوالم المجرّدة فتقسم على الافق الاعلى ينحرج الجزء الاول ومن هنا يطرد العهل لتمامه وله مقدّمات في كتب ابن وحشية والبوني وغيرهها وهذا التدبير يجرى على القانون الطبيعتي الحكوبي وهذا الفن وغيره من فنون الحكوة الالهية وعليه مدار وضع الزيارج الحرفية والصنعة الالهية والسنيرجات الفلسفيّة والله الهلهم وبه الهستعان وعليه التكلان وحسبنا الله ونعم الوكيل واعلم ان هذه الاعمال كلمها أنما يوصل بها الى حصول جواب مطابق السؤال في المعنى فقط لانه يعشر بها على غيب وهي من قبيل الملح كها تنقدّم لنا اول الكتاب ولذلك ليست من علم السيهياء كها بيتناه

## (علم الكيمياء)

وهو علم ينظر في المادّة التي يتم بها كون الذهب والفيضة بالصناعة ويشرح العمل المذي يسوصل الى ذلك فيتصفحون المكونات كآبها بعد معرفة امزجتها وقسواها لعلّهم يعثرون على المادّة المستعدّة لـذلك حـــــى مــن الفصلات الحيوانية كالعظام والريش والسعر والبيض والعذرات فضلا عن الهعادن ثم يشرح الاعهال التي يخسرج بها تلك (١) المّادة من القوة الى الفعل مثل حلَّ الاجسام 

PROLÉGOMÈNES الى اجزائها الطبيعيّة بالتصعيد والتقطير وجهد الذائب منها بالتكليس وامها الصلب بالفهر والصلاية وامشال ذلك وفي زعههم انه ينحرج بهذه الصناعات كلّها جسم طبيعتي يستونه الاكسير وانه يلقى على الجسم الهعدنتي الهستعد لقبول صورة الذهب أو الفصّة بالاستعداد القريب من الفعل مشل الرصاص والقصدير والنحاس بعد أن يحهى بالنار فيعود ذهبا ابريزا ويكنون عن ذلك الاكسير اذا الغزوا اصطلاحاتهم بالروح وعن الجسم الذي يلقى عليه بالجسد (فنشرح) هذه الاصطلاحات وصورة هذا العمل الصناعتي الذي يقلّب هذه الاجساد المستعدّة الى صورة الذهب والفيضة هو علم الكيمياء وما زال الناس يؤلفون فيها قديما وحديثا وربّها يعزى فيها الكلام الى من ليس من اهلها وإمام المدوّنين فيها عندهم جابر بن حيان حتى انهم يخصّونها به فيسمّونها علم جابر وله فيها سبعون رسالة كلّها شبيهة بالالغاز وزعم انه لا يفتر مقفلها الا من احاط علما بجميع ما فيها والطغراي من حكماء الهشرق المتأخرين له فسيها دواويس ومناظرات مع اهلها وغيرهم من الحكماء وكتب فيها مسلمة المجريطي من حكماء الاندلس كتابه الذي سمّاء رتبة الحكيم وجعله قرينا لكتابه الاخر في السحر والطلسهات الذي سمّاء غاية الحكيم وزعم ان هاتين الصناعتيس هــهــا

نتيجتان للحكوة وتمرتان للعلوم وس لم يقف عليها فع وتمرتان للعلوم وس فاقد تهرة العلم والحكهة اجهع وكلامه في ذلك الكساب وكلامهم اجهع في تـؤالـيفهم هي الغازيتعذّر فههها على س لم يعان (١) اصطلاحاتهم في ذلك ونحن نذكر سبب عدولهم الى هذه الرموز وكالغاز ولابن الهغيربسي من ايمّة هذا الشأن كلهات شعريّة رويها على حروف المعجم من ابدع ما نحى في الشعر ملغوزة كلمها لغز كلحاجي والمعاياة فلا تكاد تفهم وقد ينسبون للغزالي بعض التؤاليف فيها وليس ذلك بصحيح ان الرجل لم تكن مداركه العالية لتقف على (2) خطاء ما يذهبون اليه حتى ينتجله وربّما نسبوا بعض الهداهب ولاقوال فيها لخمالد بن يزيد بن معاوية ربيب سروان بن الحكم ومن الهعلوم البين أن خالد من الجيل العربي والبداوة اليه اقرب فهو بعيد من العلوم والصنائع بالجهلة فكيف له بصناعة غريبة المنصى مبنية على معرفة طبائع الهركبات وامزجتها وكتب الناظرين في ذلك مرن الطبيعيّات والطبّ لم تظهر بعد ولم تترجم اللهم الا ان يكون خالد بن يزيد اخر من اهل المدارك الصناعيّة تشبه باسهه فمهكر، فانا انقل لك هنا رسالة ابسى بكر بس

ريعاير، Man. A. ريعاير.

<sup>(2)</sup> Man. C. ....

Tome I. - IIIe partie.

PROLEGOMENES مساون السوح في هذه الصناعة وكلاهها من تلويذ مسلوة d'Ebn-Khaldoun.
فتستدل من كلامه فيها على ما اذهب اليه في شأنها اذا اعطيته حقّه من التامّل (قال) ابن بشرون بعد صدر من الرسالة خارج عن الغرض والهقدّمات التي لهذه الصناعة الكريهة قد ذكرها الاولون واقتص جهيعها اهل الفلسفة من معرفة تكويس الهعادن وتنحلق الاحجار والجواهر وطباع البقاع والاماكس فهنعنا اشتهارها من ذكرها ولكن ابيس لك من هذه الصنعة ما يحتاج اليه فنبدأ بهعرفته فقد قالوا ينبغي لطلاب هذا العلم ان يعلموا اولا ثلاث خصال اولما هل تكون والثانية من اتى شئ تكون والثالثة كيف تكون قاذا عرف هذه الثلاث وإحكمها فقد ظفر بمطلوبه وبلغ نهايته من هذا العلم فاما البحث عن وجودها والاستدلال على مكة نها فقد كفيناكه بما بعشنا به اليك س الاكسير واسا من اتى شئ تكون فاتها يريدون بدلك البحث عن الحجر الذي يمكنه العمل وإن كان العمل موجودا من كل شع القوة لانها س الطبائع الاربع منها تركبت ابتداء واليها ترجع انتهاء ولكن من الاشياء ما تكون فيه بالقوة ولا تكون بالفعل وذلك ان منها ما يهكن تفصيلها ومنها ما لا يمكن تفصيلها فالتي يمكن تفصيلها تعالم وتدبر وهي التي تخرج من القوة الى الفعل والتي لا يمكن تفصيلها

تفصيلها لاستغراق بعض طبائعها في بعض وفسصل قموة الكبير على الصغير فينبغي لكك وقيقك الله ان تحرف اوفق للاحجار الهنفصلة التي يهكن منها العمل وجنسه وقوته وعهله وما يدبر من الحلُّ والعقد والتنقية والتكليس والتنشيف والتقليب فان لم يعرف هذا الاصول التي هي عهاد هذه الصنعة لم ينجي ولم يظفر بخير ابدا وينبغى لـك ان تعلم هل یمکن آن یستعان علیه بغیره ام یکشفی به وحده وهل هو واحد في الابتدأ ام شاركه غيره فصار في التدبير واحدا فسمّى حجرا وينبغي لك ان تعلم كيفيّة عمله وكميّة اوزانه وازمانه وكيف تركيب الروح فيه وادخال النفس عليه وهل تقدر النارعلى تفصيلها منه بعد تركيبها فان لم تقدر فلاى علَّة وما السبب الموجب لـذلك فـان هـذا هـو الهطلوب فافهم واعلم ان الفلاسفة كُلَّها مدحت الـنـفس وزعمت أنّها المدبّرة للجسد والحاملة له والدافعة سنه والفاعلة فيه وذلك أن الجسد اذا خرجت النفس عنه مات وبرد فلم يقدر على الحركة والامتناع من غيره لانه لا حياة فيه ولا نور وأنها ذكرت الحسد والنّفس لان هذه الصنعة شبيهة بجسد الانسان الذي تركيبه على الغذاء والعشاء وقوامه وتمامه بالنفس الحية النورانية التي بها

PROLEGOMÈNES يفعل العظائم والاشياء المتقابلة التي لايقدر عليها غيرها بالقوة d'Ebn-Khaldoun. الحيّة التي فيها وإنها انفعل الانسان لاختلاف تركيب طبائعه ولو اتفقت طبائعه وسلهت من الاعراض والتصاد لم تـقدرالنفس على الخروج من جسده ولكان خالدا باقــيــاً فسبحان مدتر الاشياء تعالى واعلم ان الطبائع التي يحدث عنها هذا العمل كيفية دافعة في الابتداء فيصيّة صحتاجة الى الانتهاء وليس لها اذا صارت في هذا الجسد ان تستحيل الى ما منه تركبت كما قلناه انفا في الانسان لان طبائع هذا الجوهر قد لزم بعضها بعضا وصارت شأ واحدا شبيها بالنفس في قوتها وفعلها وبالجسد في تركيبه وسجسته بعد ان كانت طبائع مفردة باعيانها فيا عجبا من افساعيسل الطبائع ان القوة للصعيف الذي يقوى على تفصيل الاشياء وتركيبها وتمامها فلذلك قلت قوى وضعيف وإنما وقع التغير والفناء في التركيب الاول للاختلاف وعدم ذلك في الثاني للأتفاق وقد قال بعض الاولين التفصيل والتقطيع في هذا العمل حياة وبقاء والتركيب موت وفناء وهذا الكلام دقيق المعنى لان الحكيم اراد بقوله حياة وبقاء بخروجه من العدم الى الوجود لانه ما دام على تركيبه كلاول فهو فان لا محالة فاذا ركب التركيب الثاني عدم الفناء والتركيبُ الثاني لا يكون لا بعد التفصيل والتقطيع في هذا

خاصة فاذا لقى الجسد المحلول انبسط فيه بعدم الصورة الجسد المحلول انبسط فيه بعدم لانه صار في الجسد بمنزلة النفس التي لا صورة لها وذلك انه لا وزن له فيه وسترى ذلك ان شاء الله تعالى وقد ينبغي لك ان تعلم ان اختلاط اللطيف باللطيف اهون سن اختلاط الغليظ بالغليظ وانما اريد بذلك التشاكل في الارواح والاجساد لان الاشياء تتصل باشكالها وذكرت ذلك لتعلم ان العمل اوفق وايسر من الطبائع اللطائف الروحانية منها س الغليظة الجسمانية وقد يتصور في العقل ان الاحجار اقوى واصبر على النار من الارواح كما ترى الذهب والحديد والنحاس اصبر على النار من الكبريت والزيبق وغيرهما من الارواح (فاقول) ان الاجساد قد كانت ارواحا (١) في بديها فلها أصابها حر الكيان قلبها اجسادا لزجة غليظة فلم تقدر النار على اكلها لافراط غلظها وتلزّجها فاذا افرطت النار عليها صيرتها ارواحا كما كانت اول خلقها وان تلك الارواح اللطيفة ان اصابتها النار ابقت ولم تقدر على البقاء عليها فينبغى لك ان تعلم ما صيّر الاجساد في هذه الحالة وصيّر الارواح في هذه الحالة فهو اجل ما تعرفه اقول أنما ابقت تلك الارواح واحترقت لاشتعالها ولطافتها واتما اشتعلت لكثرة رطوبتها ولان الناراذا احست بالرطوبة تعلقت بها

وقد كانت ارواحها . (۱) Man. A. B. Tome I. -- Ille partie.

PROLÉGOMÈNES لأنها هواية تشاكل النار ولا تزال تغتذى بها الى ان تفني وكذلك الاجساد اذا ابقت بوصول النار اليها بقلّة تلزّجها وغلظها وإنما صارت تلك الاجساد لا تشتعل لانها مركبة من ارض وماء صابر على النار بلطيفه متّحد بكثيفه بطول الطبن الليّن المازج (I) الاشياء وذلك أن كل متلاشٍ اتّـما بتلاشي بالنار لمفارفة لطيفه من كثيفه ودخول بعصه في بعض على غير التحليل والموافقة فصار ذلك الانصمام والتداخل سجاور لاممازجة فسهل بذلك افتراقهما كالماء والدهن وما اشبههما وإنما وصفت ذلك لستدلُّ به على تركيب الطبائع وتقابلها فاذا علمت ذلك علما شافيا فقد الحدت حظَّك منها وينبغى لك ان تعلم ان الانصلاط التي هي طبائع هذه الصناعة موافقة بعصها لبعض مفصّلة س جوهر واحد يجمعها نظام واحد بتدبير واحد لا يدخل عليه غريب في الجزء منه ولا في الكلّ كما قال الفيلسوف اتك أن احكمت تدبير الطبابع وتاليفها ولم تدخل عليها غريبا فقد زلغ عنها ووقع الخطاء واعلم ان هذه الطبيعة اذا حلَّ لها جسد من قرابتها على ما ينبغى في الحلَّ حتى يشاكلها في الرقة واللطافة انبسطت فيه وجرت سعمه حيث ما جرى لان الاجساد ما دامت غليظة جافية لا تنبسط

<sup>(1)</sup> Man, A. et B. المزاج.

ولا تستزاوج وحل الاجساد لا يكون بغير الارواح فافهم هداك الله d'Ebn-Khaldoun. هـذا القول واعلم هداك الله ان هذا الحلُّ في جسد الحيوان هو الحقّ الذي لأيضمحلّ ولا ينتقص وهو الذي يقلب الطبائع ويمسكها ويظهر لها الوانا وإزهارا عجيبة وليس كل جسد يحلّ خلاف هذا هو الحلّ التامّ لانه مسخالف للحياة وإنها حلّه بما يوافقه ويدفع عنه حرق النار حتى يزول عن الغلظ وتنقلب الطبائع عن حالاتها الى ما لها ان تنقلب من اللطافة والغلظ فاذا بلغت الأجساد نهايتها من التحليل والتلطيف ظهرت لها هنالك قوة تمسك وتعوض وتبقلب وتنفذ وكل عهل لا يرى له مصداق في اوله فلا خير فيه واعلم ان البارد من الطبائع هو لييبس الاشياء ويعقد رطوبتها والحارمنها يظهر رطوبتها ويعقد يبسها وإتما افردت الحر والبرد لأنهما فاعلان والرطوبة واليبس منفعلان وعن انفعال كل واحد منهما لصاحبه تحدث الاجسام وتكون وإن كان الحمر اكثر فعلا في ذلك من البرد لان السورد ليس له نقل الاشياء ولا تحرّكها والحرّ هو علَّة الحركة ومتى ضعفت علّة الكون وهي الحرارة لم يتمّ منها شيّ ابدا كما انه اذا افرطت المحرارة على شيَّ ولم يكن ثمَّ برد احرقته واهلكته فمن احل هذه العلَّة احتيج الى البارد فع هذه الاعمال ليقوى به كل صدّ على صدّه ويدفع عنه

proLéconènes حرّ النار ولم تحذر الفلاسفة اكثر شيّ كلا من النيران المحرقة d'Ebn-Khaldoun. وامرت بتطهير الطبائع والانفاس واحراج دنسها ورطوبستها ونفى آفاتها واوساخها عنها على ذلك استقام رايبهم وتدبير هم فانَّ عملهم أنَّما هو مع النار اولا واليها يُصيـر آخراً فلذلك قالوا اتاكم والنيران المحرقات واتما ارادوا بذلك نفى الآفات التي معها فتجهع على الجسد آفتيس، فتكون اسرع لهلاكم وكذلك كل شي اتما يتلاشي ويفسد لتصاد طبائعه واختلافه فيتوسط بين شئين فلم يجد ما يقويه ويعينه اللَّا قهرته الآفة واهلكته واعلم ان التحكماء ذكرت ترداد الارواح على الاجساد مرارا ليكون الزم السها واقوى على قتال الناراذ هي باشرتها عند الالفة اعنى بذلك النار العنصريّة فاعلمه فلنقل آلان على الحجر الذي يمكن منه العمل على ما ذكرته الفلاسفة وقد انحتلفوا فيه فهنهم من زعم انه في النبات ومنهم من زعم انه في المعادن ومنهم من زعم انه في الجميع وهذه الدعوي ليست بنا حاجة الى استقصائها ومناظرة اهلها عليها لان الكلام يطول جدّا وقد قلت فيما تـقدّم ان العمل مسن كل شي بالقوة لان الطبائع موجودة في كل شي فهو كذلك فنريد ان نعلم من اي شي يكون العمل بالقوة والفعل فنقصد الى ما قاله الحراني ان الصبغ كله احد صبغين

ما صبغ جسد كالزعفران في الثوب الابيض حتى يحول .procegonenes فيه وهو مضمحل منشقض التركيب والصبغ الثاني تقليب الجوهر س جوهر نفسه الى جوهر غيره ولونه كتقاليب الشجر التراب إلى نفسه وقلب الحيوان النبات إلى نفسه حتى يصير التراب نباتا ويصير النبات حيوانا ولا يكرون اللا بالروح الحتى والكيان الفاعل الذي له توليد الاجرام وقلب الاعيان فاذا كان هذا هكذا فاقول أن العمل لا بدّ أن يكون امّا في الحيوان وامّا في النبات وبرهان ذلك اتهما مطبوعان على الغذاء وبه قوامهما وتهامهما فاما النبات فليس فيه ما في الحيوان من اللطافة والقوة ولـذلـك فلّ خوض الحكماء فيه وامّا الحيوان فهو آخر الاستحالات الثلاثة ونهايتها وذلك أن المعدن يستحيل نباتا والنبات يستحيل حيوانا والحيوان لا يستحيل الى شئ هو الطف منه الله ان ينعكس راجعا الى الغلظ وانه ايضا لا يوجد في العالم شئ يتعلَّق به الروح الحيَّة غيرة والروح الطف ما في العالم ولم تتعلُّق الروح بالحيوان الله بمشاكلته اتَّاها فالروح التي في النبات فأنها يسيرة فيها غلط وكشافة وهي مع ذلك مستغرقة كامنة فيه لغلظها وغلظ جسد النبات فلم يقدر على الحركة لغلظه وغلظ روحه والروح المتحركة الطف مس الروح الكامنة كثيرا وذلك ان المتحرّكة لها قبول الخذاء TOME ! .- IIIe partie.

PROLEGONENES والتنقل والتنفس وليس للكامنة غير قبول الخداء وحده ولا تجرى اذا قيست بالروح الحية الاكالارض عند الماء كذلك النبات عند الحيوان فالعمل في الحسيوان اعلى وارفع واهون وايسر فينبغى للعاقل اذا عرف ذلك ار،، يجرّب ما كان سهلا ويتركث ما يخشى فيه عسرا واعلم ان الحيوان عند الحكماء ينقسم اقساما من الاشهات التي هي الطبائع والحديثة التي هي المواليد وهذا معروف بيــــــيــر الفهم فلذلك قسمت الحكماء العناصر والمواليد اقساما حيّة واقساما ميّنة فجعلوا كل متحرّك فاعللا حيّا وكل ساكن مفعولا وقسموا ذلك في جميع الاشياء وفي الاجساد والذاتية وفي العقاقير المعدنية فستموا كل شئي يذوب في النار ويطير ويشتعل حيّا وماكان على خلاف ذلك سمّوه ميتا فاما الحيوان والنبات فسمّوا كلّما انفصل منها طبائع اربع حيّا وما لم ينفصل سمّوه ميّنا عمّ أنهم طلبوا جميع الاقسام الحيّة فلم يجدوا ما يوافق (١) هذه الصناعة مسمّا ينفصل فصولا اربعة ظاهرة للعيان ولم يجدوه غير الحجر الذى في الحيوان فبحثوا عن جنسه حتى عرفوه واخذوه ودبسروه فتكيّف لهم منه الذي ارادوه وقد يتكيّف مثل هذا في المعادن والنبات بعد جمع العقاقير وخلطها ثم يفصل بعد

<sup>(</sup>x) Man. C. لوفق . D. الموقف.

ذلك فاما النبات فهنه ما ينفصل ببعض هذه الفصول النبات فهنه ما ينفصل ببعض مثل الانسان وامّا الهعادن فيها اجساد وارواح وانفاس اذا مزجت ودبّرت كان منها ما له تأثير وقد دبّرنــا كل ذلك فكان الحيوان منها اعلى وارفع وتدبيره اسهل وايسسر فينبغى ان تعلم ما هو الحجر الموجود في الحيوان وطريق وجوده أنّا بيّنا أن الحيوان أرفع المواليد وكذلك ما تركّب منه فهو الطف منه كالنبات من كلارض أنّـمـا كان النبات الطف من الأرض لآنه أنّما يكون من جوهره الصافي وجسده اللطيف فوجب له بذلك اللطافة والرقة وكذلك هذا الحجر الحيوانتي بمنزلة النبات في التراب وبالحملة انه ليس في الحيوان شيّ ينفصل طبائع اربع غيرة فافهم هذا القول فانه لا يكاد ينحفى اللاعلى جاهل بيِّن الجهالة ومن لا عقل له فقد اخبرتك ماهيّة هذا الحجم واعلمتك جنسه وانا ابين لك وجوه تدابيره حتى يكهل لك الذي شرطناه على انفسنا من الانصاف ان شاء الله سبحانه (التدبير على بركة الله تعالى) خد الحجر الكريم فاودعه القرعة ولانبيق وفصّل طبائعه الاربع التي هي الماء والهواء والارض والناروهي الجسد والروح والسفس والصبغ فاذا عزلت الماء عن التراب والهواء عن النار فارفع كل واحد في انائه على حدة وخذ الهابط اسفل الاناء وهو

PROLÉGOMÈNES التفل فاغسله بالنار الحارة حتى يذهب عنه سواده ويسزول d'Ebn-Khaldoun. غلظه وجفاؤه وبتيضه تبييضا محكما وطير عسنسه فسصول الرطوبات المسجنة فيه فانه يصير عند ذلك ماء ابيض لا ظلمة فيه ولا وسنح ولا تصاد ثم اعتمد الى تلك الطبائع الاول الصاعدة منه فطهرها ايضا من السواد والتسضاد وكسرر عليها الغسل والتصعيد حتى تلطف وترق وتصفو فادا فعلت ذلك فقد فتر الله عليك فابداء بالتركيب الذي هو مدار العمل وذلك أن التركيب لا يكون بالتزويج (١) والتعفين فاما التزويح فهو اختلاط اللطيف بالغليظ واما التعفين فهو التمشية والسحق حتى يختلط بعضه ببعض ويصير شأ واحدا لا اختلاط ولانقصان (2) فيه بمنزلة الامتزاج بالماء فعند ذلك يقوى الغليظ على امساكث اللطيف ويقوى الروح على مقابلة النار ويصبر عليها وتقوى النفس على الغوص في الاجساد والذبيب فيها وانما وجد ذلك بعد التركيب لان الجسد المحلول لما ازدوج بالروح ممازجة بجميع اجزائه ودخل بعضها في بعض لتشاكلها فصار شنًا واحدا ووجب من ذلك ان يعرض للروح من الصلاح والفساد والبقاء والثبوت ما يعسرض للجسد لموضع الامتزاج وكذلك النفس اذا امتزجت بهما ودخلت فيهما بخدمة التدبير اختلطت اجزاؤهما بجميع

<sup>(1)</sup> Man. C. D. بالترويح

<sup>(2)</sup> Man. D. انفصال.

اجزاء الاخرين اعنى الروح والجسد وصارت هي وهما شئا . الروح والجسد واحدا لا اختلاف فيه بمنزلة الجزء الكلّم الذي سلمت طبائعه واتفقت اجزاؤه فاذا لقى هذا الهركب الجسد المحلول والتح عليه النار واظهر ما فيه من الرطوبة على وجهه فداب في الجسد المحلول ومن شأن الرطوبة الاشتعال وتعسَّلت النار بها فاذا ارادت النار التعلّق بها منعها من الأتّحاد بالنفس ممازجة الماء لها فان النار لا تستحد بالدهن حتى يكون خالصا وكذلك الماء من شأنه النفور من النار فاذا التحت عليه النار وارادت تطييرة حبسه الجسد اليابس المهازج له في جوفه فمنعه من الطيران فكان الجسد علَّة لامساك الماء والماء علَّة لبقاء الدهن والدهن علَّة لثبات الـصـبغ وكان الصبغ علّة لظهور اللون وإظهار الدهنية في الاشهار المظلمة التي لا نور لها ولاحياة فيها فهذا هو الجسد الهستقيم وهكذا يكون العهل وهذه البيضة التي سألت عنها وهي التي سمتها الحكماء بيضة واياها يعنسون لابيضة الدجاجة واعلم أن الحكماء لم تسهما بهذا الاسم لغير معنى بل اشبهتها ولقد سألت مسلهة عن ذلك يوما وليس عنده غيرى فقلت ايها الحكيم الفاصل اخبرني لاتى شئ سمت الحكماء مرتب الحيوان بيضة انحتيارا منهم لذلك ام لمعنى دعاهم اليه فقال لمعنى غامض فقلت

Pnolégoniènes ايها الحكيم وما ظهر لهم من ذلك من الهنفعة والاستدلال d'Ebn-Khaldoun. على الصناعة حتى شبهوها وسموها بيضة فقال لشبهها وقرابتها من المرتب ففكر فيه فانه سيظهر لك معناه فبقيت بين يديه متفكرا لا اقدر على الوصول الى معناه فلمّا راى ما بى من الفكر وان نفسى قد مضت فيها انحذ بعصدى وهزنبي هزّة خفيفة وقال لى يــا ابـا بــــــر ذلك للنسبة التي بينهما في كميّة الالوان عند استزاج الطبائع وتأليفها فلما قال ذلك انجلى عنى الظلمة واصآء لي نور قلبي وقوى عقلي على فههد فنهضت شاكرا لله تعالى عليه الى منزلى واقهت عليه شكلا هندسيًّا يتبرهن به صحة ما قاله مسلمة وإنا واضعه لك في هذا الكتاب مثال ذلك الهركب اذا تم وكهل كان نسبة ما فيه مدن طبيعة الهواء الى ما في البيضة من طبيعة الهواء كنسبة ما في الهركب من طبيعة النار إلى ما في السيضة من طبيعة النار وكذلك الطبيعتان الاخرتان الارض والهاء فاقول أن كل شئين متناسبين على هذه الصفة فهها متشابهان ومثال ذلك إن تجعل سطح البيضة لا روح فاذا اردنا ذلك فانا نأخذ اقل الطبائع المركب وهي طبيعة اليبوسة ونصيف اليها مثلها من طبيعة الرطوبة وندبرهما حتى تنسف طبيعة اليبوسة طبيعة الرطوبة وتقبل قوّتها وكان في هذا

الكلام رمزا ولكنه لا يخفى عليك ثم تحمل عليهما جميعاً الكلام رمزا ولكنه لا يخفى عليك ثم تحمل عليهما جميعاً مثليهما من الروح وهو الماء فيكون الجهيع ستة أمشال تـم تحمل على الجهيع بعد التدبير مثلا من طبيعة الهواء التعي هي النفس وذلك ثلاثة اجزاء فيكون الجهيع تسعة امشال اليبوسة بالقوّة وتجعل سحت كلّ صلعين من هذا المركّب الذى طبيعته سحيطة بسطح المركب طبيعتين فتجعل اولا الصلعين المحيطين طبيعة الماء وطبيعة الهواء وهما صلعا احجوسطح ابجد وكذلك الصلعان المحيطان بسطح البيضة الذان هما الهاء والهواء ضلعا هزوح فاقول ان ابتجد يشبه سطيح هزوح طبيعة الهواء التي تسمى نفساً وكذلك بح من سطح المركب والحكماء لم تسمّ شئا باسم شئ الله لشبهه به والكلمات التي سالت عن شرحها الأرض الهقدّسة هي المنعقدة من الطبائع العلويّـة والسفلية والنحاس هو الذي اخرج سواده وقطع حتى صار هباء ثم حهر بالزاج فصار تحاسا والهغنيسيا جبرهم الذي تجهد (١) فيه الارواح وتخرجه الطبيعة العلوية التي تسجس فيها الارواح لتقابل (2) عليها النار والفرفرة لون احهر فان يحدثه الكيان والرصاص حبر له ثلاث قوى مختلفة الشخوص ولكتها متشاكلة متجانسة فالواحدة روحانية نيرة صافية وهي الفاعلة والثانية نفسانية وهي متحرّكة حسّاسة غير أنّـهــا

<sup>(1)</sup> Man. B. sage.

<sup>(2)</sup> Man. A. et B. ليقاتل.

PROLEGOMENES اغلظ من الاولى ومركزها دون مركز الاولى والثالثة قوة ارضية جاسية قابضة منعكسة الى مركز الارض لثقلها وهي الماسكة النفسانية والروحانية جميعا والمحيطة بهما واتسا سائسر الباقية فمبتدعة ومخترعة الباسا على الجاهل ومرن عرف المقدّمات استغنى عن غيرها فهذا جهيع ما سألتني عنه قد بعثت به اليكف مفسرا ونرجو بتوفيق الله تعالى ان تبلغ املک والسلام انتهی کلام ابن بشرون وهو س کیسار تلهيذ مسلمة المجريطي شيخ الاندلس في علوم الكيمسياء والسيهياء والسحر في القرن الثالث وما بعده وأنت ترى كيف صرف الفاظهم كلّمها في الصناعة الى الرمز وَلالغاز التي لا تكاد تبين ولا تعرف فذلك دليل على أنّها ليست بصناعة طبيعيّة والذي يجب ان يعتقد في اسر الكيمياء وهو الحقق الذي يعصده الواقع انّها س جنس آثار النفوس الروحانية وتصرّفها في عالم الطبيعة الله من نوع الكراسة ان كانست النفوس خيرة او من نوع السحر ان كانت شريسرة فسلجسرة فامّا الكرامة فظاهرة وامّا السحر فلان الساحر كما ثبت في مكان تعقيقه يقلب الاعيان المادية بقوته السحرية ولا بد له مع ذلك عندهم من مادّة يقع فعله السحريّ فيها كتخليق بعض الحيوانات من مادّة التراب او الشعر او النبات وبالجملة من غير ماذتها المخصوصة بها كما وقع لسحرة

فرعون في الحبال والعصبي وكما ينقل عن سحرة السودان والعصبي d'Ebn-Khaldoun والهنود في قاصية الجنوب والتركث في قاصية الشمال أنهم يسحرون الجو للامطار وغير ذلك ولما كانت هذه تخليقا للذهب في غير مادّته النحاصّة به كان من قبيل السحر والمتكلمون فيه من اعلام الحكماء مثل جابر ومسلهة ومن كان قبلهم من حكهاء الأمم اتما نحوا هذا المنحى ولهدذا كان كلامهم فيه الغازا حذرا عليها من انكار الشرائع على السحر وانواعه لان (1) ذلك يرجع الى الصنائة بها كما هو رأى من لم يذهب الى التحقيق في ذلك وانظر كيف سهي مسلهة عنابه فيها رتبة الحكيم وستى كتابه في السحر والطلسمات غاية الحكيم اشارة الى عهوم موضوع الغاية وخصوص موصوع هذه لان الغايمة اعلى من الرتبة وكأن مسالل الرتبة بعض من مسائل الغاية او تشاركها (2) في الهوضوعات ومن كلامه في الفتين يتبيّن ما قلناه ونحن نبيّن فيها بعد هذا غلط من يزعم ان مدارك هدذا الامر بالصناعة الطبيعية والله العليم الخبير

فصل في ابطال الفلسفة وفساد مستحلها

هذا الفصل وما بعده مهمّ لان العلوم عارضه في العهران كثيرة (1) Man. C. et D. [1] \(\frac{1}{2}\).

TOME I. - IIIe partie.

(2) Man. A. B. C. تشاركها.

PROLEGOMÈNES في الهدن وضررها في الدين كبير فوجب ال نصدع بشأنها d'Ebn-Khaldoun. ونكشف عن الهعتقد الحق فيها وذلك أن قوما من عقلاء النوع الانساني زعموا ان الوجود كله الحسي منه وما وراء الحس تدرك ذواته واحواله باسبابها وعللها بالانظار الفكرية والاقيسة العقلية وإن تصحيح العقائد الايمانية من قبل النظر لا من جهة السمع فانها بعض من مدارك العقل وهولاء يسمون بالفلاسفة جمع فيلسوف وهو باللسان اليونائي محبّ الحكمة فبحثوا عن ذلك وشمّروا له وحوّبوا على اصابة الغرض منه ووضعوا قانونا يهتدي به العقل في نظره الى التمييز بين الحقّ والباطل وسمّوه بالمنطق ومحصل ذلك أن النظر الذي يفيد تمييز الحقّ من الباطل انما هو للذهن في المعاني الهنتزعة من الموجودات الشخصية فيتجرّد اولا منها صور منطبقة على جميع الاشتحاص كما ينطبق الطابع (١) على جميع النقوش التي يرسمها في طير، او شمع وهذه المجرّدة من المحسوسات تسمّى المعقولات الاوائــل ثم تجرّد من تلك المعانى الكلّية أذا كانت مشتركة مع معاني الحرى وقد تهيزت عنها في الذهن فتجرّد منها معانی اخری وهی التی اشترکت بها ثم تجرّد ثانیا ان شاركها غيرها وثالثا الى ان ينتهي التجريد الى السعاني

<sup>(1)</sup> Man. A. الطبائع .C. الطالع.

البسيطة الكلّية المنطبقة على جميع المعانى والاشتخاص .pnoleccomenses ولا يكون منها تجريد بعد هذا رهي الاجناس العالية وهدده المجرّدات كلها من غير المحسوسات هي سن حيث تأليفها بعصها مع بعض لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولات الثوانع فاذا نظر الفكر في هذه المعقولات المجرّدة وطلب منها تصور الوجود كما هو فلا بد للذهن من اضافة بعصها الى بعض ونفى بعصها عن بعض بالبرهان العقلت اليقيسنتي ليحصل تصور الوجود صحيحا مطابقا اذا كان ذلك بقانون صحيح كما مرّ وصنف التصديق الذي هو تلكث الاصافة والحكم متقدم عندهم على صنف التصور في النهاية والتصور متقدم عليه في البداية والتعليم لان التصور السام عندهم هو غاية الطلب الادراكتي وإنَّما التصديق وسيلة له ومأ تسمعه في كتب المنطقيين من تنقدم التصور وتوقف التصديق عليه فبمعنى الشعور لا بمعنى العلم التاتم وهذا هسو مذهب كبيرهم ارسطو ثم يزعمون ان السعادة في ادراك الموجودات كلّمها ما في الحسّ وما وراء الحسّ بهذا النظر وتلك البراهين وحاصلة مداركهم في الوجود على الجملة ما آلت اليه وهو الذي فرعوا عليه 'قضايا والظاهر انبهم (١) عثروا اولا على الجسم السفلتي بحكم الوجود والحسس ثـم

<sup>(</sup>x) Man. C. انظارهم.

prolégomènes ترقى ادراكهم قليلا فشعروا بوجود النفس من فبل الحركة d'Ebn-Khaldoun. والحسّ في الحيوانات ثم احسّوا من قوى النفس بسلطان العقل ووقف ادراكهم فقضوا على الجسم العالى السهاوي بنصو من القصاء على امر الذات الانسانية ووجب عندهم ان يكون للفلك نفس وعقل كما للانسان ثم انهوا ذلك نهاية عدد الآحاد وهي العشر تسع مفصّلة ذواتها جمل وواحد اول مفرد وهو العاشر ويزعمون ان السعادة في ادراك الوجود على هذا النصو سن القصاء مع تهذيب النفس وتخلقها بالفصائل وان ذلك ممكن للانسان ولولم يرد شرع لتهييزه بين الفضيلة والرذيلة من الافعال بمقتضى عقله ونظرة ومشلم (١) الى المحمود منها واجتنابه للمذموم بفطرته وأن ذلك اذا حصل للنفس حصلت لها البهجة واللذة وإن الجهل بذلك هو الشقاء السرمد وهذا عندهم هو معنى النعيم والعذاب بالآخرة الى خباط لهم في ذلك معروف من كلماتهم وامام هذه الهذاهب الذي حصل مسائلها ودور علمها وسطر حباجها فيما بلغنا في هذه الاحقاب هو ارسطو المقدونتي من اهل مقدونية من بلاد الروم من تلهيذ افلاطون وهو معلم الاسكندر ويستهونه الهعلم الاول على الاطلاق يعنون معلم صناعة الهنطق اذا لم تكن قبله مهدّبة وهو اول من رتّب قانونها واستوفى

<sup>(1)</sup> Man. A. alun. B. alun, Je lis alun,

مسائلها واحسر بسطها ولقد احسن في ذلك القانون بسطها ولقد احسن ما شاء لوتكفَّل له بقصدهم في الالاهبّات ثم كان من بعدة في الاسلام من الحذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل الله في القليل وذلك من كتب اولئك الهتقدمين لما ترجمها الخلفاء من بني العباس من اللسان اليوناني الى اللسان العربي تصفّحها كشير من اهل الملّة وانعذ بمذاهبهم من اصله الله من منتصلي العلوم وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعها وكان اشهرهم ابو نصر الفارابيق في المائة الرابعة لعهد سيف الدولة وابو على ابس سينا في المائة الخامسة لعهد بني بوية باصبهان وغيرهما واعلم ان هذا الرأى الذى ذهبوا اليه باطل بجميع وجوهم فاما اسنادهم الموجودات كلها الى العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي الى الواجب فهو قصور عمّا وراء ذلك من رتب خلق الله فالوجود اوسع نطاقا من ذلك وينحلق ما لا يعلمون وكاتبهم (1) في اقتصارهم على اثبات العقل فقط والغفلة عمّا وراءة بهثابة الطبيعيين الهقتصرين على اثبات الاجسام خاصة المعرضين عن النفس والعقل الهعتقدين انه ليس وراء الجسم في حكمة الوجود شئ واما البراهين التي يزعهونها على مدعياتهم في الهوجودات او يعرضونها على معيار الهنطق

<sup>(1)</sup> Man. A. et B. ... 5. Tome I. - Ille partie.

PROLÉGOMÈNES وقانونه فهي قاصرة وغير وافية فيه بالغرض اما ما كان منها ما كان منها في الهوجودات الجسمانية ويسمونه بالعلم الطبيعي فوجه قصورة أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية السيى تستخرج بالحدود وكاقيسة كها في زغمهم وبيس ما في النحارج غيريقينتي لان تلك احكام ذهنية كلها عامة والموجودات الخارجية منشخصة بموادها ولعل في المواد ما يمنع من مطابقة الذهنتي الكلّي للخارجي الشخصي اللهم للا ما يشهد له الحس من ذلك فدليله شهوده لا تلك البراهين فاين اليقين الذي يجدونه فيها وربما يكون تصرّف الذهن ايضا في المعقولات الأول المطابقة للشخصيّات بالصور الخالية التي تجريدها (١) في الرتبة الثانية فيكون الحكم حينيَّذ يقينيًّا بمثابة المحسوسات اذ المعقولات الاول اقرب الى مطابقة الخمارج لكمال الانطباق فيها فتسلم لهم حينتُذ دعاويهم في ذلك كل انه ينبغي لنا الاعسراض عن النظر فيها اذ هو من تركف الهسلم لما لا يعنيه فان مسائل الطبيعيّات لا تهمّنا في ديننا أولا معاشنا فوجب علينا تركها واما ما كان منها في الموجودات الستي وراء الحسّ وهي الروحانيّات ويسمّونه العلم الآلهتي وعلم ما بعد الطبيعة فازن ذواتها مجهولة رأسا ولا يهكرن التوصل اليها

<sup>(</sup>I) Man. A. انجة دها.

ولا البرهان عليها لان تجريد الهعقولات من الهوجودات بالمان المان عليها الله تجريد الهعقولات من الهوجودات النارجية الشخصية أنما هو ممكن فيها هو مدرك لنا بالحس متنتزع منه الكليّات ونحن لا ندرك الذوات الروحانيّة حتى نجرد منها ساهيّات اخرى لحجاب العس بيننا وبينها فلا يتأتني لنا برهان عليها ولامدرك لنا في اثبات وجودها على الجملة الاما نجده بين جنبينا (١) مس امسر النفس الانسانية واحوال مداركها وخصوصا في الرويساء التي هي وجدانية لكل احد وما وراه ذلك من حقيقتها وصفاتها فامر غامض لا سبيل الى الوقوف عليه ولقد صرّح بذلك محققوهم جيث ذهبوا الى ان ما لا سادة له فلا يمكن البرهان عليه لان مقدّمات البرهان من شرطمها ار، تكون ذاتية وقال كبيرهم افلاطون ان الالهيّات لا يوصل فيها الى يقين وأنما يقال فيها بالانحلق والاولى يعنى الظرب وإذا كنّا أنّما نحصل بعد التعب والنصب على الظنّ فقط فيكفينا الظنّ الذي كان اولا فاى فائدة لهذه العلوم والاشتغال بها ونحن أنما عنايتها بتحصيل اليقين فيمها وراء الحسّ من الموجودات وهذه هي غاية الافكار الانسانية عندهم واما قولهم ان السعادة في ادراكث الوجسود على مسا هو عليه بتلك البراهين فقول مزيّق مردود وتنفسيسره ان

<sup>(1)</sup> Man. A. Lumia.

PROLECOMENES لانسان مرتب من جزءين احدهما جسمانتي والانصر روحاني ممتزج به ولكل واحد من الجزءين مدارك مختصة به والمدرك قيهما واحد وهو الجزء الروحانتي يدرك تارة مدارك روحانية وتارة مدارك جسمانية الاان المدرك الروحاني يدركها بذاته بغير واسطة و (١) المدارك الجسمانية بواسطة آلات الجسم من الدماغ والحواس وكل مدرك فله ابتهاج (2) بما يدركه واعتبره بحال الصبى في اول مداركه الجسمانية كيف يبتهج بما يبصره من الضوء وبما يسمعه من الاصوات فلا شك أن الابتهاج بالادرات الذي للنفس من ذاتها بغير واسطة يكور اشد والذ فالنفس الروحانية اذا شعرت بادراكها الذي لها من ذاتها بغير واسطة حصل لها ابتهاج ولذّة لا يعبر عنها وهذا كلادراك لا يحصل بنظر ولا علم وأنما يحصل بكشف حجاب الحس ونسيان المدارك الجسمانية بالجملة والهتصوّفة كثيرا ما يعنون بعصول هذا الادراك للنفس بعصول هذه البهجة فيحاولون بالرياضة اماتة والقوى الجسهانية ومداركها حتى الفكر من الدماغ ليحصل للنفس ادراكها الذي لها س ذاتها عند زوال الشواغب والهوانع الجسمانية فتحصل لهم بهجة ولذة لا يعبر عنها وهذا الذي زعموه بتقدير صحته مسلم لهم وهو

<sup>(1)</sup> Man. A. et B. ......

<sup>(2)</sup> Man. C. انتہاج.

مع ذلك غير وأف بمقصودهم فاما قولهم أن البراهين والأدلة المحافظة العقلية محصلة لمهذا النوع من الأدراك والابتهاج عنه فباطل كالمائية البراهين والادلة من جهلة المدارك الجسهانية لاتها بالقوى الدماغية من الخيال والفكر والذكر ونسحس اول شيء نعني به في تحصيل هذا الادراك اماتة هده القوى الدماغيّة كلها لانها منازعة له قادحة فيه وتجد الماهر منهم عاكفا على كتاب الشفاء والاشارات والنجاء (١) وتلاخيص ابن رشد للفص (2) من تأليف ارسطو وغيرة يبعث اوراقها ويتوتّنق من براهينها ويلتمس هذا القسط من السعادة بينها ولا يعلم انه يستكثر بذلك من الهوانع عنها ومستندهم في ذلك ما ينقلونه عن ارسطو والفاراتي وابن سينا ان من حصل له ادراكث العقل الفعّال واتصل به في حياته الدنيا فقد حصل على حظه من السعادة والعقل الفعّال عندهم عبارة عن أول رتبة ينكشف عنها الحسّ من رتب الروحانيّات ويحملون الاتصال بالعقل الفعّال على الادراك العلمتي وقد رأيت فساده وانها يعنى ارسطو واصحابه بدلك الاتصال والادراك ادراك النفس الذي لها من ذاتها وبغير واسطة وهو لا يحصل اللا بكشف حباب الحس واما قولهمم ان البهجة الناشئة عن هذا الادراك هي عيس السسعادة

<sup>(1)</sup> Man. D. ألنجامة.

<sup>(2)</sup> Ibid. لليقصر.

PROLEGOMENES الموعود بها فباطل ايضا لانّا أنّها تبيّن لنا بما قرروه ال وراء d'Ebn-Khaldoun. الحس مدركا اخر للنفس من غير واسطة وإنّها تبتهج بادراكها ذلك ابتهاجا شديدا وذلك لا يعين لنا انه عين السعادة الاخروبة ولا بد بل هي من جملة الملاذ التي لتلك السعادة واما قولهم ان السعادة في ادراك هذه الموجودات على ما هي عليه فقول باطل مبنى على ما كتا قدمناه في اصل التوخيد من الاوهام والاغلاط في ان الوجود عسند كل مدركك منحصر في مداركه وبيّنا فساد ذلك وارر الوجود اوسع من ان يحاط به او يستوفي ادراكم بجملته روحانيا او جسهانيا والذي يحصل من جميع ما قررناه من مذاهبهم أن الجزء (١) الروحانيّ اذا فا ق القوى الجسمانيّة ادرك ادراكا ذاتيا له مختصا بصنف س المدارك وهي الموجودات التي احاط بها علمنا وليس بعام الادراك في الموجودات كلها اذ لم ينحصر وانه يبتهج بذلك النحو من الادراك ابتهاجا شديدا كما يبتهج الصبى بمداركه الحسية في اول نشؤه ومن لنا بعد ذلك بادراك جهيع الموجودات او بحصول السعادة التي وعدنا بها الشارع ان لم نعمل لها هيهات هيهات لما توعدون وامّا قولمهم ان الانسان مستقل بتهذيب نفسه واصلاحها بهلابسة المحكود

<sup>(1)</sup> Man. A. الخبر D. الحر. الخبر

من الخلق ومجانبة الهذموم فامر مبنى على ابتهاج النفس PROLEGOMENES بادراكها الذي لها من ذاتها هو عين السعادة الهوعود بها لان الرذائل عائقة للنفس عن تهام ادراكها ذلك بها يحصل لها من الهلكات الجسمانية والوانها وقد بنيّنا أن اثر السعادة والشقاء من وراء الادراكات الجسمانية والروحانية فسهدا التهذيب الذي توصّلوا إلى معرفته أنّها نفعه في البهجية الناشئة عن الادراك الروحاني فقط الذي هو على مقائيس وقوانين واما ما وراء ذلك من السعادة الته وعد بها الشارع على امتىثال ما امر به من كلاعمال وكلاخلاق فسامسر لا تحيط به مدارك المدركين وقد تنبّه لذلك زعيمهم ابو على بن سينا فقال في كتاب المبداء والهعاد له ما معناه ان الهعاد الروحانتي واحواله هو مهّا يستوصّل السيسه بالبراهين العقلية والهقائيس لانه على نسبة طبيعية محفوظة ووتيرة واحدة قلنا في البراهير عليه سعة واما المعاد الجسماني واحواله فلا يهكن ادراكه بالبرهان لانه ليس على نسبة واحدة وقد بسطته لنا الشريعة الحقّة المحمّدية فلينظر فيها وليرجع في احواله اليها فهذا العلم كها رأيته غير وافي بهقاصدهم التي حوموا عليها مع ما فيه من مخالفة الشرائع وظواهرها وليس له فيما علمنا الا ثهرة واحدة وهي شحد (١)

<sup>(1)</sup> Man. A. مستخد.

PROLEGONENES الذهن في ترتيب الادلّة والحجاج لتحصل ملكة الجودة والصواب في البراهين وذلك أن نظم الهقائيس او تركيبها على وجه الاحكام والاتقال هو كما شرطوه في صناعتهم الهنطقية وهم كثيرا ما يستعهلونها في علومهم الحكمية من الطبيعيّات والتعاليم وما بعدهما فيستولى الناظر فيسها بكثرة استعمال البراهين بشروطها على ملكة الاتقان والصواب في الحجاج والاستدلالات لانّها وان كانت عير وافية بمقصودهم فهى اصحّ مما علمناه من قوانين الاظهار هذه هى المرة هذه الصناعة مع الاطّلاع على مذاهب اهل العالم وارائهم ومضارها ما علمت فليكن الناظر فيها متحرّز جهده من معاطبها وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيّات والاطّلاع على التفسير والفقه ولا يكبن احد عليها وهو خلو من علوم الهلّة فقل ان يسلم كذلك من معاطبها والله الموقق للحق والهادي اليه ولا كنّا لنهتدى لولا ان هدانا الله

فصل في ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد

هذه الصناعة يزعم اصحابها أنّهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب

وتأتيرها في الهولودات العنصرية مفردة ومجتبعة فتكرودات العنصرية لذلك اوضاع الافارك والكواكب دالَّة على ما سيحدث من نوع نوع من انوع الكائنات الكلّية والشخصيّة فالهتقدّمون منهم يرون ان معرفة قوى الكواكب وتأثيرها بالتجربة وهو امر تقصر الاعمار كلها عن تحصيله لو اجتمعت اذ التجربة أنّما تحصل في المرّات المتعدّدة بالتكرار ليحصل عنها العلم او الظنّ وادوار الكواكب منها ما هو طويل الزمن فيحتاج تكرّره الى آماد واحقاب متطاولة تسقاصر عنها اعهار العالم وربّها ذهب ضعفاء منهم الى ان معرفة قـوى الكواكب وتأثيراتها كانت بالوحي وهو رأى فائل وقد كفونا مؤنة ابطاله ومن اوضح الادلّة فيه ان تعلم ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام ابعد الناس عن الصنائع والهمم لا يتعرّضون للاخبار بالغيب الله ان يكون عن الله فكيف يدعون استنباطه بالصناعة ويسسرعون ذلك لمتبعهم من الخلق واما بطلهيوس ومن تبعه من الهتأخريس فيرون ان دلالة الكواكب على ذلك دلالة طبيعية من قبل مزاج يحصل للكواكب في الكائنات العنصريّة قال لان فعل النيرين واترهما في العنصريّات ظاهر لا يسع احد جحدة مثل فعل الشمس في تبدّل الفصول وامزجتها ونضج الثمار والزرع وغير ذلك وفعل القهر في الرطوبات والهاء Tome I.—III° partie.

PHOLEGONENES وانضاج الهواد الهنعفنية وفواكه القتاء وسائر افعاله ثم قال ولنا فيها بعدهها من الكواكب طريقان الاولى التقليد لهن نقل ذلك عنه من ائهة الصناعة الله انه غير مقنع للنفس الثانية الحدس والتجربة بقياس كل واحد منها الى النير الاعطم الذي عرفناه طبيعته واثره معرفة ظاهرة فننظر هل يهزيد ذلك الكوكب عند القران في قوته ومزاجه فيعرف موافقته في الطبيعة او ينقص منها فنعرف مضادّته ثم اذا عرفسنا قواها مفردة عرفسناها سركبة وذلك عند تساظسرها باشكال التثليث والتربيع وغيرهما ومعرفة ذلك من قبل طبائع البروج بالقياس ايضا الى النيّر الاعظم وإذا عرفنا قوى الكواكب كلَّها فهي مؤثرة في الهواء وذلكُ ظاهر والمزاج الذي يحصل منها للهواء يحصل لما تحته من المولدات وتستخلق به النطف والبزر فيصير حالا للبدن المتكون عنها وللنفس المتعلّقة به الفائصة عليه المكتسبة كمالها منه ولما يتبع النفس والبدن من الاحوال لان كيفيّات البزرة والنطفة كيفيّات لها يتولُّد عنهها وينشأ منهها قال وهو سع ذلك ظنّى وليس من اليقين في شئ وليس هو ايضا من القصاء اللهجة يعني القدر وإنها هو من جهلة الاسباب الطبيعية للكائن والقصاء الالهتي سابق على كل شوم هذا محصل (١)

<sup>(1)</sup> Man. A. James".

PROLÉGOMÈNES

كلام بطلهيوس واصحابه وهو منصوص في كتابه الأربع وغيره .pnoLégonènes ومنه يتبيّن ضعف مدارك هذه الصناعة وذلك أن العلم بالكائن او الظنّ به انّها يحصل عن العلم بجهلة اسبابه من الفاعل والقابل والصورة والغاية على ما يتبين في موضعه والقوى النجومية على ما قرروا انما هي فاعلة فقط والجزء العنصري هو القابل ثم ان القوى النجومية ليست هي الفاعل بجملته بل هناك قوى الحرى فاعلة معها في الجزء الماديّ مثل قوة التوليد للاب والنوع التي في النطفة وقوى النحاصة التي تميّز بها صنف صنف من النوع وغير ذلك فالقوى النجوميّة اذا حصلت على كمالها وحصل العلم بها اتما هي فاعل واحد من جهلة الاسباب الفاعلة للكائر، ثم انه يشترط مع العلم بقوى النجوم وتأثيراتها مزيد حدس وتنحمين حينئذ يحصل عنده الظن بوقوع الكائن والسحدس والتخمين قوى للناظر في فكرة وليس من علل الكائدن ولا من أسبابه فاذا فقد هذا الحدس والتخمين رجعت ادراجها عن الظنّ الى الشكّ هذا اذا حصل العلم بالقـوى النجوميّة على سدادة ولم تعترضه آفة وهذا معوز لها فيه من معرفة حسبانات الكواكب في سيرها لتتعرّف به اوضاعها ولما ان اختصاص كل كوكب بقوة لا دليل عليه ومدرك بطله يوس في ابثات القوى للكواكب الخهسة بقياسها الى الشهس

PROLEGOMENES مدرك ضعيف لارن قوة الشهس غالبة لجهيع القوى من الكواكب ومستولية عليها فقلّ ان يشعر بالزيادة فيها او النقصان منها عند الهقارنة كها قال وهذه كلُّهما قادحة في تعريف (١) الكائنات الواقعة في عالم العناصر بهذه الصناعة ثم ان تأثير الكواكب فيما تحتها باطل اذ قد تبيّن في باب التوحيد أر, لا فاعل الله الله بطريق استدلالي (2) كما رايته واحتج له اهل علم الكلام بما هو غنتي عن البيان من ان اسناد الاسباب الى المسبّبات مجهول الكيفيّة والعقل متهم على سا يقضى به فيما يظهر بادى الراى من التأثير فسلعل استنادها على غير صورة التأثير المتعارف والقدرة الالهيه رابطة بينهما كما ربطت جميع الكائنات علوا وسفلا سيما والشرع يرد الحوادث كلها الى قدرة الله تعالى ويسرأ مستسا سوى ذلك والنبوات ايضا منكرة لشأن النجوم وتأثيراتها واستقراء الشرعيّات شاهد بذلك في مثل قوله أن الشهس والقمر لا ينحسفان لهوت احد ولا لحياته وفي قوله اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی فاما س قال مطرنا بفضل الله وبرحهته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب واما مسن قال مطرنا بنو گذا فذلك كافر بسي مؤس بالكواكب الحديث الصحيح فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من

<sup>(</sup>۱) Man. C. et D. تعرّف.

<sup>(2)</sup> Man. A. استدلال. B. السندلالي.

طريق الشرع وضعف مداركها مع ذلك من طريق العقل مداركها مع ما لها من المضار في العمران الانساني بما تبعث في عقائد العوام من الفساد اذا أتفق الصدق من احكامها في بعض للاحايين أتفاقا لا يرجع الى تحقيق ولا تعليل فيلهج بذلك من لا معرفة له ويظنّ اطراد التصدق في سائسر احكامها وليس كذلك فيقع في ردّ الاشياء الى غير خالقها ثم ينشأ عنها كثيرا في الدول من توقّع القواطع وما يبعث عليه ذلك التوقّع من تطاول الاعداء والمتربّصين باهل الدولة الى الفتك والثورة وقد شاهدنا من ذلك كثيرا فينبغى ان تحظر هذه الصناعة على جميع اهل العمران لما ينشأ عنها من المصارّ في الدين والدول ولا يقدح في ذلك كون وجودها طبيعيا للبشر بمقتضى مداركهم وعلومهم فالخير والشرّ طبيعتان (1) في العالم موجودتان لا يمكن نزعهما وأنما يتعلق التكليف باسباب حصولهما فيتعمين السعى في اكتساب الخير باسبابه ودفع اسباب الـشـر والمصارّ وهذا هو الواجب على من عرف مفاسد هذا العلم ومصارّع ولتعلم من ذلك انّها وان كانت صحيحة في نفسها ا فلا يمكن احدًا من اهل الملّة تحصيل علمها ولا ملكتها بل إن نظر فيها ناظر وظرّ بها الاحاطة فهو في غاية الـقصور

<sup>.</sup>موجودان et طبيعيان (1) Man. A. B. Tome I .- IIIe partie.

рнолекомèнев في نفس كلامر فان الشريعة لما حظرت النظر فيها فقد d'Ebn-Khaldoun. الاجتهاع من أهل العمران لقراءتها والتخليق لتعلّمها وصا المولع بها من الناس وهم الاقل واقل من الاقل اتما يطالع كتبها ومقالاتها في كسر بيته مستترا عن الناس وتحست رقبة من الجمهور مع تشعب الصناعة وكثرة فروعها واعتياصها على الفهم فكيف يحصل منها على طائل ونحس نسجد الفقه الذي عمّ نفعه دينا ودنيا وسهلت مآخذه من الكتاب والسنّة المتداولة وعكف الجمهور على قراءته وتعليهه ثم بعد التخليق والتجميع وطول المدارسة وكثرة المجالس وتعددها فاتما يحذق فيه الواحد بعد الواحد في الاعصار والاجيال فكيف بعلم مهجور للشريعة مصروب دونه سد السحطر والتحريم منكتوم عن الجههور صعب المأخذ محتاج بعد الهمارسة والتحصيل لاصوله وفروعه الى مزيد حدس وتنحهين يكتنفان به من الناظر فاين التحصيل والحذق فيه مع هذه كلُّها ومدّعي ذلك من الناس مردود على عقبه ولا شاهد يقوم له بذلك لغرابة الفن بين اهل الملّة وقلّة حملته فاعشر ذلك تتبين صحة ما ذهبنا اليه والله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا ومهّا وقع في هذا الهعني لبعض اصحابنا من اهل العصر عند ما غلب العرب عساكر السلطان ابعى الحسن وحاصروه بالقيروان وكثر ارجاف الفريقين

PROLÉCOMÈNES

الأولياء والاعداء فقال في ذلك ابو القسم الرحوي مس. ProLecomexies شعراء اهل تونس

> قد ذهب العيش والهناء يقصى لعبديه ما يشاء ما فعلت هذه السهاء آنكم اليوم املياء وجاء سبت واربعاء وثالث صهنه (2) انقضاء اذاک جهل ام ازدراء ان ليس يستدفع القضاء حسبكم البدراو ذكاء ما شأنه الحزم والفناء

استغفر اللهكل حير اصبح فی تونس وامسی والصبح لله والهساء النحوف والجوع والمنايا يحقها (1) الهرج والوباء والناس في مرية وحرب وما عسى ينفع المراء فأحهدى يرى عليّا حل به الهلك والنواء واخر قال سوف تأتى به اليكم صبا رخاء والله من فوق ذا وهذا يا راصد النخنس الجواري مطلتمونا وقد زعهتم مرّ خہیس علی خمٰیس ونصف شهر وعشر ثان ولا نری غیر زور قول انَّا الَّى الله قد عَلَمْنا رضيت بالله لى الها ما هذه الانجم السواري الاعباديد او اماء يقضى عليها وليس تقضى وما لها في الوري اقتصاء صلّت عقول ترى قديما

يحدثه الماء والهواء يغذوهها (r) تربة وماء ما الحوهر الفرد والخلاء ما كان والناس اولياء الشعرني (3) الصيف والشتاء فزت واعصى ولى رجاء اطاعه العرش والبراء اتاحه الحكم والقصاء له الى رائه انتماء ممّا يقولونه براء

PROLEGONENES d'Ebn-Khaldoun. لم تر حلوا ازاء مرّ الله رتبي ولست ادري ولا الهيولي التي تنادي ما لي عن صورة عراء ولا وجود ولا انعدام ولا ثبوت ولا انتفاء ولست ادرى ما الكسب الا ما جلب البيع والشراء وآتما مذهبى ودينى اذ لا فصول ولا اصول ولا جدال ولا ارتياء ما تبع الصدر والبقايا يا حبذا ذاك الاقتفاء (2) كانوا كما تعلمون منهم ولم يكن ذلك الهراء یا اشعری الزمان اننی انبي اجزي بالشرّ شرّا والخير عن مثله جزاء وآنّــني ان اكن مطيعاً واننی تحت حکم بار لیس باسطارکم ولکُن َ لو حدث الاشعرى عين لقال الحبرهم باني

<sup>(</sup>x) Man, C, بعدوهها , D. بعدوهها

<sup>(2)</sup> Man. A. الاقتصاء.

<sup>(3)</sup> Mau. A. B. أشعر في.

prolégomènes d'Ebn-Khaldoun.

فصل في انكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من الهفاسد عن انتحالها

اعلم ان كثيرا من العاجزين عن معاشهم تحملهم المطامع على انتحال هذه الصناعة ويرون أنَّها أحد مذاهب المعاش ووجوهه وإن قتناء المال منها ايسر واسهل على مبتغيه فيرتكبون فيها من الهناعب والمشاق ومعاناة الصعاب وعسف الحكمام وخسارة الأموال في النفقات زيادة الى النيل من غرضه (١) والعطب آخوا ان ظهر على خيبة وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وانما اطمعهم في ذلك انهم رأوا المعادن تستبحيل وتنقلب بالصنعة بعضها الى بعض للمادة المشتركة فيحاولون بالعلاج صيرورة الفضّة ذهبا والنحاس والقصدير فضّة ويحسبون أنها من ممكنات عالم الطبيعة ولهم في علاج ذلك طرق مختلفة لاختلاف مذاهبهم في التدبير وصورته وفي المادة الموضوعة عندهم للعلاج المسماة عندهم بالحجر المكرم وهل هي العذرة او الدم أو الشعر او البيض او كذا او كذا ممّا سوى ذلك وجملة التدبير عندهم بعد تعييس المادة ان تمها بالفهر على حجر صلد املس وتسقى اثناء امهائها بالهاء بعد إن يضاف اليها من العقاقير وكلادوية سا

Tome I. - IIIe partie.

<sup>(</sup>۱) Man. C. عرضه.

PROLÉCOMÈNES منها ويؤتّر في انقلابها الى المعدن العطلوب d'Ebn-Khaldoun ثمّ تجفّف بالشمس بعد السقى او تطبيح بالناراو تصعد او تكلس لاستخراج مائها او ترابها فأذا رضى ذلك كله من علاجها وتم تدبيره على ما اقتضته اصول صنعته حصل من ذلك ترأب او مائع يسهونه الاكسير ويزعهون انه اذا القي منه على الفصّة المحماة بالنار عادت ذهبا أو النحاس المحمى بالنار عاد فصّة على حسب ما قصد به في عمله ويزعم المحقّقون منهم ان ذلك الاكسير مادّة مرتّبة من العناصر الاربعة حصل فيها بذلك العلام السخاص والتدبير مزاج وقوى طبيعيّة تصرف ما حصلت فيه اليها وتقلبه الى صورتها ومزاجها وتثبت فيه ما حصل فيها مر., الكيفيات والقوى كالخميرة للخبز تقلب العجير، الى ذاتها وتعمل فيه ما حصل فيها من الانفشاش والهشاشة ليحسن هضمه في الهعدة ويستحيل سريعا الى الغذاء وكذا اكسير الذهب والفضّة فيما يحصل فيه من المعادن يصرفه اليهما ويقلبه الى صورتهما وهذا محصل زعمهم على الجملة فنجدهم عاكفين على هذا العلاج يبتغون الرزق والهعاش فيه ويتناقلون احكامه وقواعده من كتب ائمة الصناعة من قبلهم يتداولونها بينهم ويتناظرون في فهم لغوزها وكشف اسرارها اذ هي في أكثر تبشبه المعمّى كتواليف جابر بن حيان في رسائله

السبعين ومسلمة المجريطي في كتاب رتبة الحكيم d'Ebn-Khaldoun والطغراي والمغيربي (1) في قصائده العربقة (2) في احادة النظم وامثالها ولا يحلون من بعد هذا كلَّه بطائل منها فاوضت يوما شيخنا ابا البركات البلفيقي (3) كبير مشيخة الاندلس في مثل ذلك ووقفته على بعض التواليف فيها فتصقّحه طويلا ثم ردّه الى وقال لى وإنا السصامن له آلا يعود الى بيسته اللا بالخيبة ثم منهم من يقتصر في ذلك على الدلسة فقط اما الظاهرة كتهويه الفضّة بالذهب او النحاس بالفصّة او خلطهما على نسبة جزء وجزءين او ثلاثة او الخفية كالقاء الشبه بين المعادن بالصناعة مثل تبييض النحاس وتليينه بالزيبق (4) المصعد فيجيَّ جسها معدنيًّا شبيها بالفصّة ويخفي كلا على النقاد الههرة فيقدّر اصحاب هذه الدلسة من دلسهم هذه سكّة يسربونها في الناس ويطبعونها بطابع الســـــطـــان تمويها على الجمهور بالخلاص من الغش وهولاء اخسس الناس حرفة واسوءهم عاقبة لتلبسهم بسرقة اموال الناس فان صاحب هذه الدلسة انما هو يدفع نحاسا في الفصّة وفصّة في الذهب ليستخلصها لنفسه فهو سارق او اشر س السارق ومعظم هذا الصنف لدينا بالمغرب من طلبة البربر المنتبذين

<sup>(</sup>I) Man. A. المغرب المعارب الم

<sup>(3)</sup> Man. A. البلقيني.

<sup>(2)</sup> Man. D. الغريقة.

<sup>(4)</sup> Man. C. الزواق .D. الزواق.

PROLÉGIOMÈNES باطراف البقاع ومساكن الاغماريأوون الى مساجد البادية ويموهون على الاغبياء منهم بان بايديهم صناعة الدهسب والفضة والنفوس مولعة بحبهما والاستهلاك في طلبهما فيعصلون من ذلك على معاش ثم يبسخي ذلك عندهم تحت النحوف والرقبة الى ان يظهر العجبز وتقع الفضيحة فيفر الى مكان اخرويستجد حالا اخرى في استهواء بعض اهل الدنيا باطماعهم فيما لديمه ولا يزالون كذلك في ابتغاء معاشهم وهذا الصنف لاكلام معهم لاتبهم بلغوا الغاية من الجهل والسرداءة والاحستسراف بالسرقة ولأحاسم لعلتهم الآ اشتداد الحكام عليهم وتسناولهم من حيث ما كانوا وقطع ايديهم متى ظهر على شأنهم لان فيه افسادا للسكة التي تعمّ بها البلوي وهي منهوّل الناس كافّة والسلطان سكلف باصلاحها والاحتياط عليها والاشتداد على مفسدها وامّا من انتحل هذه الصناعة ولم يرض بحال الدلسة بل استنكف عنها ونزّه نفسه عن افساد (١) سكة المسلهين ونقودهم وانها يطلب احالة الفصّة الى الذهب والرصاص والنحاس والقصدير الى الفضة بذلك النحو من العلاج وبالاكسير المحاصل عنه فلنا مع هولاء متكلم وبحث في سداركهم لذلك مع انّا لانعلم أن احداً من أهل العالم تمّ له هذأ

افسادها وافساد ، (۱) Man، A

الغرض او حصل منه على بغية أنّما تذهب اعسارهم في الغرض او حصل منه على بغية انّما تذهب اعسارهم التدبير والفهر والصلايا والتصعيد والتكليس واعتيام لانخطار لجمع العقاقير والبحث عنها ويتناقلون في ذلك حكايات وقعت (١) لغيرهم ممنّ تمّ له الغرض منها او وقف على الوصول يقنعون باستماعها والمفاوصة فيها ولا يستريبون في تصديقها شأن المكلّفين المغرمين بوساوس الاخبار فيما يتكلفون به فاذا سلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة انكروه وقالوا اتسا سمعنا ولم نر هكذا شأنهم في كل عصر وجيل واعلم ان انتحال هذه الصنعة قديم في العالم وقد تكلّم الناس فيها مس المتقدّمين والهتائشرين فلننقل مذاهبهم في ذلك ثم نتلوه بما يظهر لنا فيها من التحقيق الذي عليه الأمر في نفسه والله الموفّق للصواب (فنقول) ان مبنى الكلام في هذه الصناعة عند الحكماء على حال المعادن السبعة المتطرّقة وهي الذهب والفضة والرصاص والقصدير والنحاس والسحديد والنحارصيني هل هي مختلفات بالفصول وكلها انواع قائمة بانفسها او انها هي مختلفة بنحواص من الكيفيات وهي كلَّها اصناف لنوع واحد وان اختلافها بالكيفيِّات من الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة والالوان مس السصفوة والبياض والسواد وهي كلمها اصنافي لذلك النوع الواحد

روضعت .. B.. وصنعة ،. B.. Tome I. - IIIe partie.

والذي ذهب اليه ابن سينا وتابعه عليه حكماء المشرق والذي ذهب اليه ابن سينا وتابعه عليه حكماء المشرق انبها مختلفة بالفصول وانها انواع متباينة كل واحد منها قائم ينفسه متحقق بحقيقته له فصل وجنس شأن سائر الانسواع وبنا ابو نصر الفارابي على مذهبه في اتّفاقها بالنوع امكان انقلاب بعضها الى بعض لامكان تبدّل الاعراض حينتد وعلاجها بالصنعة فهن هذا الوجه كانت صناعة الكيمياء مهكنة سهلة المأخذ وبنا ابو على ابن سينا على مدهب في انحتلافها بالنوع انكارهذه الصنعة واستحالة وجودها بناء على ان الفصل لا سبيل بالصناعة اليه وأنما يخلقه خالق الاشياء ومقدّرها وهو الله عزّ وجلّ والفصول مجهولة الحقائــق رأســـا بالتصور فكيف يحاول انقلابها بالصنعة وغلطه الطغراي من اكابر هذه الصنعة في هذا القبول ورق عليه بان التدبيس والعلاج ليس في تخليق الفصل وابداعه واتما هو في اعداد المادّة لقبوله خاصة والفصل يأتي من بعد الاعداد من لدن خالقه وباريه كما يفيض النور على الاجسام بالصقل والاسهاء ولا حاجة بنا في ذلك الى تصورة ومعرفت قال وإذا كيًّا قد عثرنا على تخليق بعض الحيوانات مع الجهل بفصولها مثل العقرب من التراب والتبن والحيّات المتكوّنة من الشعر ومثل ما ذكره اصحاب الفلاحة من تكويس النحل اذا فقدت من عجاجيل البقر وتكوين القصب من

قرون ذوات الظلف وتصييره سكريا بحشو القرون بالعسل PROLEGOMENES بين يدى ذلك الفلح للقرون فما المانع اذا من العشور على مشل دلك في المعادن وهذا كلَّه بالصناعة وهي انَّما موضوعها المادة فيعدها التدبير والعلاج الى قبول تلك الفصول لا اكثر قال فنحن نحاول مثل ذلك في الذهب والفصّة فسنتخد مادة نصعها (١) للتدبير بعد أن يكون فيها استعداد اول القبول صورة الذهب والفصّة ثم تحاولها بالعلاج الى ان يتم فيها الاستعداد لقبول فصلها انتهى كلام الطغراي بمعناه وهذا الذي ذكره في الردّ على ابني سينا صحيحيح لكن لنا في الردّ على اهل هذه الصناعة مأخذ الحر يتبيّن منه استحالة وجودها وبطلان مزعمهم اجهعين لا الطغراي ولا ابن سينا وذلك ان حاصل علاجهم أنهم بعد الوقوف على الهادّة المستعدّة بالاستعداد كلاول يجعلونها مـوضـوءـا ويحاذون في تدبيرها وعلاجها تدبير الطبيعة للجسم في المعدن حتى احالته ذهبا او فضّة ويضاعفون القوى الفاعلة والمنفعلة ليتم (2) في زمان اقصر لانه تبين في موضعه ان مضاعفة قوة الفاعل تنقص من زمن فعله وتبين ان الذهب انها يتم كونه في معدنه بعد الف وثمانيس مس السنين دورق الشمس الكبرى فاذا تضاعفت القوى والكيفيات

<sup>(</sup>x) Man D. نصيفها.

PROLÉGOMÈNES في العلاج كان زمان كونه اقصر من ذلك ضرورة على ما d'Ebn-Khaldoun. قلناه او يتحرون بعلاجهم ذلك حصول صورة مزاجية لتلك المادة تصيرها كالنحهيرة فتفعل في الجسم المعالج الافاعيل المطلوبة في احالته وذلك هو الاكسير على ما تنقدم (واعلم) ان كلّ متكوّن من المولدات العسصريّة فلا بدّ فيه س اجتماع العناصر الاربعة على نسبة متفاوتة اذ لو كانت متكافية في النسبة لما حصل امتزاجها فلا بد س ا جزء الغالب على الكلّ ولا بدّ في كل ممتزج من المولدات من حرارة غريزيّة هي الفاعلة لكونه الحافظة لصورته ثمّ كل متكوّن في زمان فلا بدّ من اختلاف اطوارة وانتقاله في زمن التكوّن من طور الى طور حتّى ينتهي الى غايته وانظر شأن الانسان في طور النطفة ثمّ العلقة ثمّ المصغة ثم التصوير ثمّ الجنين ثم المولود ثمّ السرطيع ثمُّ ثمَّ الى نهايته ونسب الاجزاء في كل طور لنخت الحفّ مقاديرها وكيفيياتها وإلّا لكان الطور بعينه الاول هو الآنصر وكذا الحرارة الغريزيّة في كل طور مخالفة لها في الطور الآنم فانظر الى الذهب ما يكون له في معدنه من الاطوار منذ الف سنة وثمانين وما ينتقل فيه من الاحوال فيحتاج صاحب الكيمياء ان يساوق فعل الطبيعة في المعدن ويحاذيه بتدبيرة وعلاجه الى ان يتم ومن شرط الصناءـة

ذلك للحكماء اول العمل آخر الفكرة وآخر الفكرة اول العمل فلا بد من تصور هذه الحالات للذهب في احواله المتعدّدة ونسبها المتفاوتة في كل طور واختلاف الحمار الغريزي عند المتلافها ومقدار الزمن في كل طور وما ينوب عنه من مقدار القوى المضاعفة ويقوم مقامه حتى يحاذى بذلك كله فعل الطبيعة في المعدن أو تعدّ لبعض الموادّ صورة مزاجية تكون كصورة الخميرة للخبز وتفعل في هذه الهادة بالمناسبة لقواها ومقاديرها وهذه كلمها أنما يحصرها العلم المحيط والعلوم البشريّة قاصرة عن ذلك وأنّما حال س يدعى حصوله على الذهب بهذه الصناعة بهثابة مس يدّعي بالصنعة تنحليق الانسان من المنتى ونحن اذا سلمنا له الاحاطة باجزائه ونسبه واطوارة وكيفية تخليقه في رحمه وعلم ذلك علما محصلا بتفاصيله حتى لا يشدّ منه شيّ عن علمه سلمنا له تنخليق هذا الانسان واني له ذلك ولنقرب هذا البرهان بالاختصار ليسسهل فهمه فنقول حاصل صناعة الكيمياء وما يدعونه بهذا التدبير انه مساوقة الطبيعة الهعدنية بالفعل الصناع ومحاذاتها به الى ان يتم كون الجسم الهعدنيّ او تخليق مادّة بقوى وافعال وصورة مزاجية تفعل في الجسم فعلا طبيعيّا فتصيرة Tome I.--IIIº partie

PROLEGOMENES وتقلّبه الى صورتها والفعل الصناعيّ مسبوق بتصوّرات احوال الطبيعة المعدنيّة التي تنقصد مساوقتها ومحاذاتها او فعل المادة ذات القوى فيها تصورا مفصلا واحدة بعد اخرى وتلك الاحوال لا نهاية لها والعلم البشري عاجز عن الاحاطة بها دونها وهو بمثابة س يقصد تنحليق انسان او حيوان او نبات هذا محصل هذا البرهان وهو اوثق ما علمته وليست الاستحالة فيه من جهة الفصول كما رأيته ولا من الطبيعة انها هو من تعذّر الاحاطة وقصور البشر عنها وما ذكره ابن سينا بمعزل عن ذلك وله وجه اخر في الاستحالة من جهة غايته وذلك أن حكمة الله في الحجرين وندورهـمـا انّهما قيم لهكاسب الناس ومتموّلاتهم فلو حصل عليها بالصنعة لبطلت حكهة الله في ذلك وكثر وجودهما حسي لا يحصل احد من اقتنائهها على شئ وله وجه اخر من الاستحالة ايضا وهو ان الطبيعة لا تـتركت اقرب الطرق في افعالها وترتكب الاعوص والابعد فلوكان هذا الطريق الصناعي الذي يزعمون انه صحيح وانه اقرب من طريق الطبيعة في معدنها واقل زمانا لما تركته الطبيعة الى طريقها الذي سلكته في كور الفصّة والذهب وتخليقهما (واسما) تشبیه الطغرای هذا التدبیر بها عثر علیه مس مفردات لامثاله في الطبيعة كالعقرب والنحل والحيّة وتخليقها فامر

صحیر فی هذه ادی الیه العثور کما زعم واما الکیمیاء فلم ادی الیه العثور کما زعم واما الکیمیاء فلم ينقل عن احد من اهل العالم انه عثر عليها ولا على طريقها وما زال مستحلوها يخبطون فيها عشوا الى هلم ولا يظفرون الله بالحكايات الكاذبة ولوصتح ذلك لاحد منهم لحفظه عنه ولده او تلميذه واصحابه وتنوقل في الاصدقاء وصهرن تصديقه صحة العمل بعده الى أن ينتشر ويبلغ الينا او الى غيرنا (واما) قولهم ان الاكسير بمثابة الخمسيدرة وانه مركب يحيل ما حصل فيه ويقلبه الى ذاته فاعلم ان الخمير انما تقلب العجين وتعدّه للهضم وهو فساد والفساد في الموادّ سهل يقع بايسر شي من الافعال والطبائع والمطلوب بالاكسير قلب المعدن الى ما هو اشرف منه واعلى فيهو تكوين وصلاح والتكوين اصعب من الفساد فلا يـقاس الاكسير على الخميرة وتحقيق الامر في ذلك ان الكيمياء ان صحّے وجودها كما يزعم الحكهاء المتكلّمون فيها مسلل جابر بن حيان ومسلمة المجريطتي وامثالهم فسليس من باب الصنائع الطبيعيّة ولا تتمّ بامر صناعيّ وليس كلامهم فيها من منسى الطبيعيّات أنّما هو من منسى كلامهم في الامور السحرية وسائر النحوارق وماكان من ذلك للحـ للج وغيرة وقد ذكر مسلمة بن احد المجريطيّ في كتاب الغاية ما يشبه ذلك وكلامه فيها في كتاب رتبة الحكيم من هذا

PROLEGOMÈNES المنصى وكذا كلام جابر في رسائله ونحو كلامه فيه معروف d'Ebn-Khaldoun. ولاحاجة بنا الى شرحه (وبالجهلة) فامرها عندهم من كلّيّات المواليد النحارجة عن حكم الصنائع فكما لا يتدبّر سا مسنسه النحشب والحيوان في يوم او شهر خشب او حيوان فيما عدا مجرى تخليقه كذلك لا يتدبر ذهب من مادة الذهب في يوم ولا شهر ولا يتغيّر طريق عادته كلا بارفاد ممّا وراء عالم الطبائع وعمل الصنائع فلذلك من طلب الكيمياء طلب صناعيًا صيّع ساله وعمله و(يقال) لهذا التدبير الصناع التدبير العقيم لان نيلها أن كان صحيحا فهو واقع مها وراء الطبائع والصنائع فهو كالهشى على الهاء وامتطاء الهواء والنفوذ (١) في كتائف الاجساد ونحو ذلك من كرامات الاولياء الخارقة للعادة او مثل تخليق الطير ونحوها من معجزات الانبياء قال تعالى وإذ تنحلق من الطين كهيئة الطير باذني فـتـنفنح فيها فتكون طيرا باذن الله وعلى ذلك فسبيل تيسيه ها مختلف بحسب حال من يؤتاها فرتما اوتيها الصالح ويؤتاها غيره فتكون عنده معارة وربها اوتيها الطالح ولا يملك ايتاءها فلا يتم في يد غيرة ومن هذا الباب يكون عملها سحريًّا فقد تبيُّن أنَّها أنَّما تقع بتأثيرات النفس وخوارق العادة اما معجزة او كرامة او سحرا ولهذا كان كلام

<sup>(</sup>۱) Man. A. et B. القعود.

الحكماء فيها الغازل لا يظفر بتحقيقه الله من خاض لجّة من الغازل لا يظفر بتحقيقه الله من خاض لجّة علوم السحرة واطّلع على تصرّفات النفس في عالم الطبيعة وامور خرق العادة غير منحصرة ولا يقصد احد الى تحصيلها والله بما يعملون محيط واكثر ما يحهل على التهاس. هذه الصناعة وانتحالها هو كما قلناه العجز عن الطريق الطبيعيّة للمعاش وابتغاوع من غير وجوهه الطبيعيّة كالفلاحة والتجارة والصناعة فيستصعب العاجز ابتغاءه من هذه ويسروم الحصول على الكثير (1) من المال دفعة بوجوه غير طبيعيّة مس الكيمياء وغيرها واكثر من يعنى بذلك الفقراء سر. اهل العمران حتى في الحكماء المتكلّمين في امكانها واستحالتها فان ابن سينا القائل باستحالتها كان من علية الوزراء فكان من أهل الغناء والثروة والفارابيّ القائبل بامكانها كان من اهل الفقر الذين يعوزهم ادنى بالمغة من الهماش واسبابه وهذه تهمة ظاهرة في انطار النفوس المولعة بطرقها وانتحالها والله الرزّاق ذو القوة المتسيس

فصل في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف والغاء

اعلم ان العلوم البشريّة خزانتها النفس الانسانيّة بما جعل (۱) Man. A. et B. الكثرة. Tome I. - III partie

PROLÉGONENES الله فيها من الادراك الذي يفيدها ذلك الفكر المحصّل الأولى الذي الفكر المحصّل لها ذلك بالتصور للحقائق اولا ثم بالبات العوارض الذانية لها او نفيها عنها ثانيا اما بغير وسط او بوسط حتى يستنتج الفكر بذلك مطالبة التي يعني بالسباتها او نفيها فاذا استقرت من ذلك صورة على ميتة في الضمير فلا بدّ س بيانها لانمر اما على وجه التعليم او على وجه المفاوضة تصقل (1) الافكار في تصحبحها وذلك البيان انها يكون بالعبارة وهي الكلام المركب من الالفاط النطقية. التبي خلقها الله في عضو اللسان مركبة من المحروف وهي، كيفيّات الاصوات المقطّعة بعضلة (٥) اللهاة واللسان ليتبيّن بها ضمائر المتكلّمين بعضهم لبعض في مخاطباتهم وهدده رتبة اولى في البيان عها في الضهائر وإن كان معظمها وأشرفها العلوم فهي شاملة لكل ما يندرج في الصهير من خبر او انسشاء على العهوم وبعد هذه الرتبة الأولى سن البيان رتبة ثانية يودي بها ما في الصهير لهس تسواري او غاب شخصه وبعد او لمن يأتى بعد ولم يعاصره ولا لقيه وهذا البيان منحصر في الكتابة وهي رقوم بالسد تدلّ اشكالها وصورها بالتواضع على الالفاظ النطقيّة حسروف بحروف وكلمات بكلهات فصار البيان فيها على ما في

<sup>(</sup>x) Man. A. لصقل.

الصمير بواسطة الكلام المنطقى فلهذا كانت في الرتبة الثانية المنطقى فلهذا كانت في الرتبة الثانية واحد فسمي هذا البيان يدل على ما في الصهايس مس العلوم والهعارف فهو اشرفها واهل الفنون معتنون بايداع ما يخصل في صمائرهم من ذلك في بطون الأوراق بهذه الكتابة لتعلم الفائدة في حصوله للغائب والهتاتمر وهولاء هم المؤلّفون والتواليف بين العوالم البشريّة والامم الانسانيّة كثير ومنشقلة في الاجيال والأعصار وتنحسلف بالمتلاف الشرائع والملل والالحبار عن الامم والدول (واسا العلوم) الفلسفيّة فلا اختلاف فيها لانّها انّها تأتى على نهج واحد فيها تنقنصيه الطبيعة الفكريّة في تصوّر الموجودات على ما هي عليه جسمانيها وروحانيها وفلكيّها وعنصريّها ومجرّدها ومادّتها فان هذه العلوم لا تنحتلف وأنما يسقع الاختلاف في العلوم الشرعيّة لاختلاف الهلل او التأريخـيّة لاحتلاف خارج الخبر ثم الكتابة مختلفة باصطلاحات البشر في رسومها واشكالها ويستى ذلك قلما وخطّا فمنها النعط الحهيرتي ويستى الهسند وهو كتابة حهير واهل اليهن الاقدمين وهو ينحالف كتابة العرب المتأخرين من مصركها ينحالف لغتهم وإن كان الكلّ عربيًّا للا أن ملكَّة هـولاء في اللسان والعبارة غير ملكة اولئك ولكل منهها قوانيس كليّة مستقرّات من عبارتهم غيسر قوانيس

PROLÉGONÈNES للخرين وربّما يغلط في ذلك من لا يعرف ملكات d'Ebn-Khuldoun. العبارة ومنها الخط السرياني وهو كتابة النبط والكلدانيين وربّما يزعم بعض اهل الجهل انه الخطّ الطبيعيّ لقدمه فانهم كانوا اقدم الامم وهذا وهم ومذهب عاسى لان الافعال الاختياريّة كلّها ليس شيئ منها بالطبع وأنما هو يستمرّ بالقدم والمران حتى يصير ملكة راسخة فيظنها المشاهد طبيعتية كسما هو رأى كشير من البلداء (١) في اللغة العربية فيقولون العرب كانت تعرب بالطبع وتنطق بالطبع وهذا وهم ومنها النحط العبراني الذي هو كتابة بني عابر بن شالنج من من الروم ولهم ايصاً لسان مختص بهم ولكل الله من الامم اصطلاح في الكتاب يعزى اليها وينحتص بها مثل الترك والفرنج والهنود وغيرهم وأتما وقعت العناية بالاقلام الشلائمة الاولى أما السرياني، فلقدمه كما ذكرنا واما العربي والعبرى فلتنزّل القران والتوراة بهها بلسانهما وكان هذان النحطّان بيانا لمتلوهما فوقعت العناية بمنظومهها اولا وانبسطت قوانين الاطراد العبارة في تلك اللغة على اسلوبها لتفهم الشرائع التكليفية من ذلك الكلام الرباني واما اللطيني فكان الروم وهم اهل ذلك اللسان لها الحذوا بديس

<sup>(</sup>۱) Man. A. البلدان.

النصرانية وهدو كلُّه من التوراة كما سبق في اول الكتاب Prolegomenes ترجموا التوراة وكتب الانبياء الاسرائيليين الى لغتهم ليقتنصوا منها الاحكام على اسهل الطرق وصارت عنايتهم بلغتهم وكسابتهم آكد من سواها واما الخطوط الاحسري فلم تنقع بها عناية وانها هي لكلّ امّة بحسب اصطلاحها ثم ان الناس حصروا مقاصد التأليف التي ينبغي اعتمادها والغاء ما سواها فعدوها سبعة اولها استنباط العلم بموضوعه وتقسيم ابوابه وفصوله وتتبع مسائله او استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق ويحرص على ايصاله لغيره لتعمّ الهنفعة به فيودع ذلك بالكتاب في المصيف لعلْ المتأخّر يظهر على تلكك الفائدة كها وقع في الاصول في الفقه تكلّم الشافعي اولا في الادلّة الشرعيّة اللفظية ولتحصها ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها وانتفع بذلك من بعدهم الى الآن (وثانيها) ان يقف على كلام الاقلين وتؤاليفهم فيجدها مستغلقة على الافهام ويفتح الله له في فهمها فيحرص على ابانة ذلك لغيرة مهن عساة يستغلق عليه لتصل الفائدة لمستعقها وهذه طريقة البيان لكتب المعقول والهنقول وهو فصل شريف (وثالتها) ان يعثر الهتأتّحر على غلـط او خــطــاء في كلام المتقدّمين ممن اشتهر فصله وبعد في الافادة صيته Tome I. -- Ille partie

РРОСЕБОМЕНЕЯ ويستوثق في ذلك بالبرهان الواضع الذي لا مدخمل والمراب المراب الواضع الدي المستوثق المراب المر للشكّ فيه فيحرص على ايصال ذلك لمن بعده اذ قد تعذّر محوة ونزعه بانتشار التأليف في كآفساق ولاعتصسار وشهرة المؤلِّف ووثوق الناس بهعارفه فيودع ذلك الكتاب ليقف الناظر على بيان ذلك (ورابعها) أن يكون الفس الواحد قد نقصت منه مسائل او فصول بحسب انقسام موضوعه فيقصد المطّلع على ذلك ان يتمم ما نقص من تلك المسائل ليكمل الفن بكمال مسائله وفصوله ولا يبقى للنقص فيه مجال (وخامسها) ان يكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في ابوابها ولا منتظمة فيقصد المطّلع على ذلك ان يرتبها ويهذبها ويجعل كل مسئلة في بابها كما وقع في المدونة من رواية سحنون عن بن القاسم وفي العتبيّة من رواية العتبيّ عـن اصــــاب مــالــك فان مسائل كثيرة من ابواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها فهذب ابن ابى زيد المدوّنة وبقيت العتبيّة غير مهذَّبة فنجد في كلُّ باب مسائل من غيرة واستخنوا بالمدوّنة وما فعله بن ابى زيد فيها والبرادع من بعده (وسادسها) ان تكون مسائل العلم مفرقة في ابسوابها من علوم اخرى فيشنبه بعض الفضلاء الى موصوع ذلك الفنّ وجبيع (١) مسائله فيفعل ذلك ويظهر به فنّ ينظمه في

<sup>(1)</sup> Man. A. عبع.

جملة العلوم التي ينتهلها البشر بافكارهم كها وقع في علم d'Ebn-Khaldoun. البيان فان عبد القاهر الجرجاني وابو يوسف السكاكي وجدوا مسائله مستقرية (١) في كتب النحو وقد جمع منها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين مسائل كثيرة تنبه الناس فيها لهوضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر العلوم فكتبت في ذلك تواليفهم الهشهورة وصارت اصولا لفت البيان ولقنها المتأخّرون فاربوا فيها على كلّ متقدّم (وسابعها) ان يكون الشيُّ من التؤاليف التي هي اسَّهاتُ للفنون مطوّلا مسهبا فيقصد بالتأليف تالخيص ذلك بالاختصار ولايجاز وحذف المتكرّر ان وقع مع الحذر من حذف الصروري لئلا ينحل بمقصد المؤلِّف الأول (فــهــذه) جهاع الهقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراءاتها وما سوى ذلك ففعل غير محتاج اليه وخطاء عن السجادة التي يتعين سلوكها في نظر العقلاء مثل انتحال سا تـقــدم لغيرة من التؤاليف أن ينسبه إلى نهسه ببعض تلبيس من تبديل الالفاظ وتـقديم الهتائةر وعكسه او يـحـذف سـا يحتاج اليه في الفن او يأتي بها لا يحتاج اليه او يبدّل الصواب بالخطاء او يأتم بما لا فائدة فيه فهذا شأن الجهل والقحة ولذا قال ارسطو لما عدّد هذه المقاصد وانتهيى الى آخرها فقال وما سوى ذلك ففصل او شرة يعنى بذلك (1) Man. B. متغربة.

PROLÉGOMÈNES الجهل والقحة نعوذ بالله من العمل فيما لا ينبغى للعاقل d'Ehn-Khaldoun.

فصل في ان كثرة التواليف في العلوم عائقة عن التحصيل

اعلم ان ممّا اضرّ بالناس في تحصيل العلم والوقسوف على غاياًته كثرة التؤاليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدّد طرقها ثم مطالبة الهتعلم والتلميذ باستحصار ذلك وحينية يسلم له منصب التحصيل فيحتاج المتعلم الى حفظها كلّها او اكثرها ومراعاة طرقها ولآيفي عمره بلها كتب في صناعة واحدة اذا تجرّد لها فيقع القصور ولا بد دون رتبة التحصيل وتهثل ذلك من شأن الفقه في الهذهب الهالكيّ بكتاب المدوّنة مثلا وما كتب عليها من الشروحات الفقهية مثل كتاب بن يونس واللخهي وكتاب ابن بشر والتنبيهات والمقدمات وكذلك كتاب ابن الحاجب وما كتب عليه ثم انه يحتاج الى تهييز الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية وطرق الهتأتمرين عنهم والاحاطة بدلك كآمه وحينتُذ يسلم له منصب الفتيا وهي كلمها متكرّرة والمعنى واحد والمتعلم مطالب باستحصار جميعها وتمييز ما بينها والعهر ينقضى في واحد منها ولو اقتصر الهعلهون بالهتعلمين على الهسائل الهذهبية فقط لكان الامر دون ذلك بكثير PROLEGOMENES وكان التعليم سهلا ومأخذه قريبا ولكنه داء لا يسرتفع لاستقرار العوائد عليه فصارت كالطبيعة التي لايهكس نقلها ولا تحويلها وتهتّل ايصا علم العربيّة من كتاب سيبويه وجهيع ما كتب عليه وطرق الكوفيتين والبصريتيس والبغداديين والاندلسيسين ومن بعدهم وطرق الهسقدمين والمتأخرين مثل ابن الحاجب وابن مالك وجهيع ماكتب في ذلك وكيف يطالب به المتعلّم وينقضي عمره دونــه ولا يطبع احد في الغاية منه الله في القليل النادر مثل ما وصل الينا بالمغرب لهذا العهد من تؤاليف رجل من اهل صناعة العربيّة من اهل مصر يعرف بابن هشام ظهر مسن كلامه فيه انه استولى على غاية من ملكة تلكف الصناعة لم تحصل اللا(1) لسيبويه وابن جنى واهل طبقتهما لعظم (2) ملكته وما احاط به من اصول ذلك الفن وتفاريعه وحسر، تصرّفه فيه ودلّ ذلك على ان الفصل ليس منحصرا في المتقدّمين سيما مع ما قررناه من كثرة الشواغب بتعدد الهذهب والطرق والتؤاليف ولكن فضل الله يؤتسه من يشاء وهذا نادر من نوادر الوجود واللا فالظاهر ان المتعلم لو قطع عمره في هذا كلُّه لا يفي له بتحصيل علم العسربيَّةُ

Tome I. - IIIe partie

<sup>(1)</sup> Le Man D. omet 11.

<sup>(2)</sup> Man. C, D. لعظيم.

مثلا الذي هو آلة من الآلات ووسيلة فكيف يكون الكلات وسيلة فكيف يكون في المقصود الذي هو الثمرة ولكن الله يهدى من يشاء

فصل في ان كشرة الاختصارات الموضوعة في العلوم محلّة بالتعليم

ذهب كثير من المتأتمرين الى اختصار الطرق والانحاء في العلوم يولعون بها ويدوّنون منها برنامجا مخسسصرا في كل علم يشتهل على حصر مسائله وادلّتها باختصار في الالفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفنّ فصار ذلك سخلًا بالبلاغة وعسيرا على السفهم وربّما عمدوا الى الكتب الامتهات المطولة في الفنون للتفسر والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ كما فعله بن الحاجب في الفقه واصول الفقه وابن مالك في العربية والنحونجي في المنطق وامثالهم وهو مساد من العليم وفيه اخلل بالتحصيل وذلك الن فسيسه تخليطا على المبتدئ بالقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد وهو من سوء المتعليم كها سيأتي ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم يتتبع الفاظ الاختصار مع ذلك معبة عويصة العويصة للفهم لتزاحم المعاني عليها واستخراج المسائل من بينها الن الفاظ المختصرات نجدها لذلك صعبة عويصة فينقطع في فههها حظّ صالح من الوقت ثم بعد ذاك

PROLÉGOMÉNES على التعليم في تلكث المختصرات المحاصلة من التعليم في تلكث المختصرات الحاصلة من التعليم في اذا تم على سداده ولم تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة عس الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطوّلة لكشرة ما يقع في تلك من التكرار والاطالة المفيدين لحصول الملكة التامّة وإذا اقتصر عن التكرار قصرت الملكة بقلَّته كشأن هذه الموضوعات المختصرة فقصدوا الى تسهيل الحفظ على المتعلّمين فاركبوهم صعبا بقطعهم عن تحصيل الهلكات النافعة وتمكّنها ومن يسهدى الله فسلا مصل له ومن يصلل فلا هادي له

فصل في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق افادته

اعلم ان تلقين المتعلّمين للعلوم الله يكون مفيدا اذا كان على التدريج شمًا شمًا وقليلا قليلا يلقى عليه اوّلا مسائــل في كل باب من الفن هي اصول ذلك الباب ويقرب له في شرحها على سبيل الاجمال ويسراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي الى آخر الفن وعند ذلك تحصل له ملكة في ذلك العلم الَّا انَّهَا قريبة وضعيفة وغايتها انَّهَا هَيَّاتُهُ لفهم الفنَّ وتحصيلُ مسائله تم يرجع به الى الفنّ ثانية فيرفعه في التلـقين عن تلكك الرتبة الى اعلى منها ويستوفى الشرح والبيان ويخرج

PROLÉGOMÉNES عن الاجمال ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه الى ار., ينتهي الى آخر الفنّ فتجود ملكته ثم يرجع به وقد شدا فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا (١) آلا اوضحه وفتر له مقفلة فيخلص من الفتن وقد استولى على ملكته هذا وجه التعليم الهفيد وهو كما رأيت انّما يحصل في ثلاث تكرارات وقد يحصل للبعض في اقل من ذلك بحسب ما يخلق (2) له ويتيسر عليه وقد شاهدنا كثيرا من المتعلمين لهذا العهد الذى ادركنا يجهلون طريق هذا التعليم وافادته ويحصرون المتعلّم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم يطالبونه باحضار ذهنه في حلّها ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه ويكلّفونه وعي ذلك وتحصيله فينحلطون عليه بمآ يلقون له من غايات (3) الفنون في مبادئها وقبل أن يستعدّ لفههها فان قبول العلم والاستعدادات لفههه تنشأ تــدريجــا ويكون المتعلم اول الامر عاجزا عن الفهم بالجهالة الافي الاقل وعلى سبيل التقريب والاجمال وبالمثل الحسية نمم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب الى الاستعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل ويحيط بمسائل الفن وإذا القيت عليه الغيايات في البداية

<sup>(</sup>١) Man. D. يخلو المال (2) المغتلقا (3) المغتلقا (3) المغتلقا (1)

وهو حينتًذ عاجز عن الفهم والوعى وبعيد عن الاستعداد له كل Photocomenes ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه وأنما اتبي في ذلك من سوء التعليم ولا ينبغي لمعلّم ان يـزيــد متعلُّه على فهم كتابه الذي اكتِّ على التعليم سنه بحسب طبقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مسبتديا كان او منتهيا ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من الله الى آخره ويحصل اغراصه ويستولى منه على ملكة بها ينفذ في غيره لان المتعلم اذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد بها لقبول ما بقى وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض الى ما فوق حتى يــســـــولى على غايات العلم وإذا خلط عليه كلامر عجز عن الفهم وادركـــه الكلال وانطمس فكرة يئس من التحصيل وهجر العملم والتعليم والله يهدى من يشاء وكذلك ينبغي ان لا يطول على المتعلم في الفنّ الواحد والكتاب الواحد بتقطيع المجالس وتفريق ما بينها لانه ذريعة الى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعصها عن بعض فيعسر حصول الملكة بتفريقها وإذا كانت اوائل العلم واواخرة حاضرة عند الفكر مجانبة للسيان كانت الملكة ايسر حصولا واحكم ارتباطا واقرب صبغة للملكات لان الملكات أنما تحصل بتتابع الفعل وتكرّره

PROLEGOMENES وإذا تنوسى الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه والله علَّمكم ما d'Ebn-Khaldoun. لم تكونوا تعلمون ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم ان لا يخلط على المتعلم علمان معا فأنّه حينت ذ قل ان يظفر بواحد منهما لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما الى تفهم الاخر فيستغلقان سعا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة واذا تفرغ الفكر لتعلم سا هو بسبيله مقتصرا عليه فرتما كان ذلك اجدر بتحصياله والله الموقق للصواب (فصل) واعلم ايّها المتعلّم أنّى التحفك بفائدة في تعلّمك ان تلقيتها بالقبول وامسكتها بيد الصنانة ظفرت بكنز عظيم وذخيرة شريفة واقدتم لك مقدّمة تعينك على فهمها وذلك ان الفكر الانساني طبيعة مخمصوصة فطرها الله كما فطر سائر مبدعاته وهو فعل وحركة في النفس بقوة في البطن الاوسط من الدماغ وتارة يكون مبداء للافعال الانسانية على نظام وترتيب وتارة يكون سبداء لعلم (١) ما لا يكون حاصلا (2) بان يتوجّه الى المطلوب وقد تصوّر طرفيه (3) ويروم نفيه او اثباته فيلوح له الوسط الذي يجمع بينهما اسرع من لمح البصر ان كان واحدا وينتقل الى تحصيل وسط اخر ال كان متعددا ويصير الى الظفر بمطلوبه هـذا شـأر،

را) Man. A. et D. العلم (2) Man. D. ماصل له. (3) العلم العلم.

PROLÉCOMÈNES d'Ebn-Khaidoun.

هذه الطبيعة الفكريّة التي تميّز بها البشر من سائر الحيوان (ثم) الصناعة المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكريّة البطريّة تصفه (١) ليعلم سداده من خطائه لاتّها وإن كان الصواب لها ذاتيًا آلا آنه فد يعرض لها الخصطاء في الاقل (2) من تصور الطرفين على غير صورتهما ومن اشتباه الهيئات في نظم القصايا وترتيبها للنتاج فيعين المنطق على التنجآص من ورطة هذا الفساد ان عرض فالمنطق ادًا امر صناعي مساوق للطبيعة الفكرية ومنطبق على صورة فعلها ولكونه امرا صناعيًّا استنغني عنه في الاكشر ولذلك نجد كثيرا س فحول النظّار في الخليقة يحصلون على المطالب في العلوم دون علم صناعة علم المنطق ولا سيما مع صدق النيّة والتعرّض لرحمة الله تعالى فان ذلك اعظم معين ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادها فتفضى بهم بالطبع الى حصول الوسط والعلم بالمطلوب كما فطرها الله عليه (ثم) س دون هذا الامر الصناعي الذي هو المنطق مقدّمة اخرى من التعليم وهي معرفة الالفاظ ودلالتها على المعانى الذهنية توديها (3) من مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة اللسان النطق بالخطاب فلا بدّ ايتها المتعلم مس تعاوزك هذه الحب كلما إلى الفكر في مطلوبك فاولا

<sup>(1)</sup> Man. A. بصفته B. بصفته B. بصفته (2) Man. C. وغالبه . (3) Man. D. تردّها

PROLEGONENES ولالة الكتابة المرسومة على الالفاظ المقولة وهي احفظها تسم PROLEGONENES دلالة الالفاظ المقولة على المعاني الهطلوبة ثم القوانيس في ترتيب المعاني للاستدلال في قوالبها المعروفة في صناعة المنطق ثم تلك المعانى مجرّدة في الفكر استراكا يقتنص (1) بها المطلوب بالطبيعة الفكريّة بالتعرّض لرحمة الله ومواهبه وليس كل احد يتجاوز هذه المراتب بسسرعة ولا يقطع هذه الحجب في التعليم بسهولة بل ربّما وقــف الذهن في حجب الالفاظ بالمناقشات او عثر في اشتراك (۵) الادلة بشغب الجدال والشبهات فقعد عن تحصيل المطلوب ولم يكد ينحلص من تلك الغمرة اللا قليلا مممن هداه الله تعالى فاذا ابتليت بمثل ذلك وعرض لكث ارتياب (3) في فهمک او تشغیب بالشهبات فی ذهنک فاطرح ذلک وانبذ حجب الالفاظ وعوائق الشبهات واترك الامر الصناع على جملة واخلص الى فضاء الفكر الطبيعة الذي فطرت عليه وسرّح نظرك فيه وفرّغ ذهنك للغوص على مرامك منه واضعا قدمك حيث وضعها اكابر النظّار قبلك متعرّضا للفتح من الله تعالى كما فتح عليهم من رحمته وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فاذا فعلت ذلك اشرقت عليك انوار الفتح من الله بالظفر بهطلوبك وحصل الالهام

<sup>(1)</sup> Man. B. D. يقتضى . (2) Man. A. et B. أشراك . (3) Man. C. D.

PROLEGOMENES

الوسط الذي جعله الله من مفيضات (1) هذا الفكر وفطره عليك ... مقيضات (1) هذا الفكر وفطره عليك كها قلناه وحينتُذ فارجع الى قوالب الادلّة وصورها فافرغه فيها ووقّه حقّه (2) من القانون الصناعّى ثم اكسه صور الالفاظ وابرزه الى عالم الخطاب والمشافهة وثيق العرى صحير البنيان (3) (واماً) أن وقفت عند الهناقشة في الالفاظ والشبهة في الادلّة الصناعيّة وتمحيص صوابها من خطائها وهذه امور صناعية وضعية تستوى جهاتها المتعددة وتتشابه لاجل الوضع وَلاصطلاح فلا يتميّز جهة الحقّ منها اذ جهة الحقّ أنما تتميّز اذا كانت بالطبع فيستمرّ ما حصل من الشكّ والارتياب وتنسدل الحجب على المطلوب وتقعد بالناظر عن تحصيله وهذا شأن الاكثر من النظّار المتأخرين سيما من سبقت له عجمة في لسانه فربطت على ذهنه او من حصل له شغف بالقانون المنطقق وتعصب له فاعتقد انه الذريعة بالطبع الى درك المحقّ فيقع في الحيرة بين شبه الادلّة وشكوكها لا يكاد يخلص منها والذريعة الى درك الحقّ بالطبع انّما هو الفكر الطبيعيّ كما قلناه اذا جرّد عن جميع الأوهام وتعرّض الناظر فيه لرحهة الله وامّا المنطق فانّما هو واصف لفعل هذا الفكر فيساوقه لذلك في الاكثر فاعتمد (4) ذلك واستهطر (5) رحهة

<sup>(1)</sup> Mn. C. et D. عقاصيات.

<sup>(4)</sup> Man. C. D. اعتبر.

<sup>(5)</sup> Man. D. استنظر.

<sup>(3)</sup> Man. A. اللسان. Tome L.-IIIe partie.

سلام الله متى اعوزك فهم الهسائل تشرق عليك انوارة بالالهام d'Ebn-Khaldoun.

فصل في ان العلوم الآلية لا يوسع فيها الانظار ولا تفرع الـــــائــل

اعلم ان العلوم الهتعارفة بين اهل العهران على صنفين علوم مقصودة بالذات كالشرعيّات من الشفسير والحديث والفقه وعلم الكلام وكالطبيعيّات والالهيّات من الفلسفة وعلوم هي الله ووسيلة لهذه العلوم كالعربيّة والحساب وغيرهما للشرعيّات وكالمنطق للفلسفة وربّما كان آلة لعلم الكلام ولاصول الفقه على طريقة المتأخرين فامّا العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف لادلة ولانظار فان ذلك يزيد طالبها تمكّنا في ملكته وايضاحا لمعانيها المقصودة وإما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربيّة والمنطق وإمثالهها فلا ينبغي ان ينظر فيها الكلام ولا تفرع المسائل لان ذلك ينجرح بها عن المقصود الكلام ولا تفرع المسائل لان ذلك ينجرح بها عن المقصود ذلك خرجت عن المقصود منها ما هي آلة له لا غير فكلما خرجت عن المقصود وصار الاشتغال لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها

وربّما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصدودة Procedonic المقصدودة بالذات لطول وسائلها مع ان شأنها اهم والعمر يقصر عس تحصيل الجميع على هذه الصورة فيكون كلاشتخال بهدده العلوم اللاليّة تصييعا للعمر وشغلا بما لا يغني (١) (وهذا) كما فعله الهتأخرون في صناعة النحو وصناعة الهنطق لا بل واصول الفقه لانهم أوسعوا دائرة الكلام فيها نقلا واستدلالا واكتروا من التفاريع والهسائل بما اخرجها عن كونها آلة وصبيترها مقصودة بذاتها ورتها يقع فيها لذلك انطار ومسائل لا حاجة بها في العلوم المقصودة بالذات فتكون لاجل ذلك لغوا وتصر بالمتعلم على الاطلاق لان اهــــمامــمــم بالعلوم المقصودة اكثر سل هذه الآلات والموسائل فاذا قطعوا العمر في هذه الوسائل فمتى يظفرون بالمقاصد فلهذا يجب على الهعلمين لهذه العلوم الآلتية ان لا يستبحروا فيها ولا يستكثروا من مسائلها ويالحذون بالمتعلم في المعرض منها ويقفوا به عنده ومن ترغب هيته بعد ذلك الى شيء من التوغّل ورأي من نفسه قياما بذلك وكفاية به فاينحتر لنفسه وكل ميسر لها خلق له

(1) Man. C. et D. بعنے.

PROLEGOMENER فصل في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الامصار الاسلامية d'Ebn-Khaldoun

اعلم ان تعليم الولدان للقرءان شعار من شعائر الديس انحد به اهل الهلّة ودرجوا عليه في جهيع امصارهم لها يسبق فيه الى القلوب في رسوخ الايمان وعقائده من ايات القرءان وبعض متون الاحاديث وصار القرءان اصل التعليم الذي يبني عليه ما يحصل بعدة من الهلكات وسبب ذلك ان تعليم الصغار اشد رسوخا وهو اصل لما بعده لان السابق الآول الى القلوب كالاساس للهلكات وعلى حسب الاساس واساليبه يكون حال ما يبنى عليه واختلفت طرقهم في تعليم القرءان للولدان بالمتلافهم في اعتبار ما ينشأ عسن ذلك التعليم من الملكات (فامّاً اهل المغرب) فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرءان فقط وإنحذهم اتناً المدارسة بالرسم ومسائله والمتلاف حملة القروان فيه لا يخلطون ذلك بسواة في شئ من سجالس تعليمهم لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب الى ان يحذق في ذلك او ينقطع دونه فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة وهذا مذهب اهل الامصار بالمغرب ومن تبعهم من قواء البربر امم المغرب

فى ولدانهم الى ان يجاوزوا حدّ البلوغ فى الشبيبة وكذا المجاوزوا حدّ البلوغ فى في الكثير اذا راجع مدارسة القرءان بعد طائفة من عـمـره فهم لذلك اقوم على رسم القرءان وحفظه من سواهم (واما اهل الانداس) فهذهبهم تعليم القراءة والكتاب من حيث هو وهذا هو الذي يراعونه في التعليم الله انه لها كان القرءان اصل ذلك واسه ومنبع الدين والعلوم حعلوه اصلافي التعليم فلا يقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسيل واحدهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخطّ والكتاب ولا تخصص عنايتهم في التعليم بالقرءان دون هذه بل عنايتهم فيه بالخطّ اكثر من جميعها ألى ان ينحرج الولد من عمر البلوغ الى الشبيبة وقد شدا بعض الشئي في العربية والشعر والبصر بهما وبرز في النحط والكتاب وتعلّقِ باذيال العلم على الجملة لو كان فيها سند لتعليم العلوم لكنّهم ينقطعون عند ذلك لانقطاع سند التعليم في آفاقهم ولأ يحصل بايديهم الله سا حصل من ذلك التعليم الاول وفيه كفاية لمن ارشده الله تعالى واستعداد اذا وجد الهعلم (واما اهل افريقية) فيخملطون فى تعليمهم للولدان القرءان بالحديث فى الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائله الله ان عنايتهم بالقرءان واستظهار الولدان اياه ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته Tome I .-- III: partie

PROLEGOMENES اكثر مما سواة وعنايتهم بالخطّ تبع لذلك وبالجملة فطريقتهم مالخطّ تبع لذلك وبالجملة فطريقتهم في تعليم الولدان اقرب الى طريقة اهل الاندلس لان سند طريقتهم في ذلك متصل بمشيخة الاندلس الذيس اجازوا عند تنغلّب النصاري على شرق الاندلس واستقرّوا بتونسس وعنهم انحذ ولدانهم بعد ذلك (واما اهل المشرق) فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلغنا ولا ادرى بم عنايتهم منها والذى ينقل لنا ان عنايتهم بدراسة القرءان وصحمف العلم وقوانينه في زص الشبيبة ولا يتحلطونه بتعليم الخيط بل التعليم الخطّ عندهم قانون ومعلّهون له على انـفراده كما تتعلم سائر الصنائع ولا يتداولونها في مكاتب الصبيان وإذا كتبوا لهم الالواح فبخطّ قاصر عن الاجادة ومس اراد تعلم الخطّ فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من الهمّة في طلبه ويسبتخيه من اهمل صنحته (فاما) اهل افريقية والمغرب فافادهم الاقتصار على القرءان القصور عن ملكة اللسان جملة وذلك ان القرءان لا ينشأ عنه في الغالب ملكة لها ان البشر مصروفون عسن الاتيان بمثله فهم مصروفون كذلك عن الاستعمال على اساليبه والاحتذاء بها وليس لهم ملكة في غير اساليبه فلا تحصل لصاحبه ملكة في اللسان العربي وحظه الجمود في العبارات وقلَّة السنه صرّف في الكلام وربّما كان اهل افريقية في ذلكك اختَّى من اهـــل

المغرب لما بخلطون في تعليهم القرءان بعبارات العلوم في تعليهم القرءان بعبارات العلوم في قوانينها كما قلناه فيقتدرون على شئ س التصرّف ومحاذاة المشل بالمثل الآان ملكتهم في ذلك قاصرة عن البلاغة لما أن أكثر محفوظهم عبارات العلوم النازلة عن البلاغة كها سيأتي في فصله (واما) اهل الاندلس فافادهم التفتن في التعليم وكثرة رواية الشعر والـترسـيـل ومدارسة العربية من اول العهر حصول ملكة صاروا بها اعرف في اللسان العربي وقصروا في سائر العلوم لبعدهم عن مدارسة القرءان والحديث الذي هو اصل العلوم واساسها فكانوا لذلك اهل خط وادب بارع او مقصر على حسب ما يكون التعليم الثاني من بعد تعليم الصبا (ولـقـد) ذهـب القاضى ابو بكر بن العربي في كتاب رحلته الى غريبة في وجه التعليم واعاد في ذلك وابدا وقدّم تعليم العربيّة على سائر العلوم كما هو مذهب اهل الاندلس قال لان الشعر ديوان العرب ويدعوا الى تقديمه وتقديم العربية في التعليم صرورة فسادا للغة ثم تنتقل منه الى الحساب فتهرن فيه حتى ترى القوانين ثم تنتقل الى درس القران فانه يتيسر عليك بهذه المقدّمة ثم قال ويا غفلة اهل بلادنا في ان يوخذ الطفل بكتاب الله في اوّل عمره يقرأ سا لم يفهم وينصب في امر غيرة اهم عليه منه قال ثم ينطر

PROLÉGONÈNES في اصول الدين ثم اصول الفقه ثم الجدل ثم الحديث d'Ebn-Khaldoun. وعلومه، ونهى مع ذلك ان يخلط في التعليم علمان اللا ان يكون المتعلم قابلا لذلك بجودة الذهن والنشاط هذا ما اشار اليه القاصي رحمه الله تعالى وهـو لـعـمـرى مذهب حسن اللا إن العوائد لا تساعد عليه وهي املك بالاحوال ووجه ما اختصت به العوائد من تقديم دراسة القرءان اينار المتبرّك والثواب وخشية ما يعترض الولد في جنون الصبى من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القروان لانه ما دام في الحجر منقاد للحكم فاذا تجاوز البلوغ وانتحل من ربقة القهر فرتما عصفت به رياح السسبسية فالقته بساحل البطالة فيغتنمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرءان له لئلًا يذهب خلوا منه ولو حصل اليقين باستمرارة في طلب العلم وقبول التعليم لكان هذا المذهب الذي ذكرة القاصي اولى سا اخذ به أهل المغرب والمشرق ولكن الله يحكم ما يشاء لا معقب لحكمه

فصل في ان الشدة على المتعلّمين مصرّة بهم

وذلك أن ارهاف الحدّ في التأديب مصرّ بالمتعلّم سيما في اصاغر الولد لانّه من سوء الملكة ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين او المهاليك او الخدم سطا به القهر PROLÉGOMÈNES

وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعى الى PROLÉGOMÈNES الكسل وحيل على الكذب والخبث وهو التظاهر بغيبر سا في صهيرة خوفا من انبساط الايدى بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعة لذلك وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني الانسانية التي له من حيث السمدر والاجتهاع وهي الحمية والهدافعة عن نفسه او منزله وصار عيالا على غيره في ذلك بل وكسلت النفس عسر، اكتساب الفصائل والخلق الجهيل فانقبضت عن غايتها ومدا انسانيتها فارتكس وعاد في اسفل سافليس (وهكذا) وقع لكل امّة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسف واعتبره في كل من يهلك امره عليه ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به نجد ذلك فيهم استقراء وانظره في اليهود وما حصل فيهم بذلك من خطق السوء حتى أنّهم يوصفون في كل افق وعصر بالخرج ومعناه في الاصطلاح المشهور التنحابث (I) والكيد وسببه ما قلنا فلذلك ينبغى للمعلم في متعلمه والوالد في ولده ان لا يشتروا عليهم في التأديب (وقد) قال ابو محد بن ابسي زيد في كتابه الذي الَّفه في حكم المعلَّمين والمتعلمين فـقال لا ينبغي للمؤدّب للصبيان أن يزيد في ضربهم أذا احتاجوا

<sup>(</sup>r) Man. D. بالتجانب). Tome I .- IIIe partie.

PROLEGOMÈNES اليه على ثلاثة اسواط (وس) كلام عسر رضى الله عنه س لم يؤدّبه الشرع لا ادّبه الله حرصا على صنون النفوس عن مذلَّة التأديب وعلما بان المقدار الذي عيَّنه الـشرع لذلك املك له فانه اعلم بمصلحة ومس احسس مذاهب التعليم ما تنقدم به الرشيد لمعلم ولده قال خلف الاحمر بعث الى الرشيد لتأديب ولده محد الاميس فقال يا احمر أن أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه وثمرة قلبه فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة فكن له بحيث وضعك امير المؤمنين اقرئه القرءان وعلَّمه الاخبار وروه الاشعار وعله السنن وبصره بهواقع الكلام وبدئه وامنعه من الصحك اللا في اوقاته وحدة بتعظيم مشائنح بــنــي هاشم اذا دخلوا عليه ورفع مجالس القوّاد أذا حضروا مجلسه ولا تمرّن بك ساعة اللا وانت مغتنم فائدة تفيده اياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويالُّفه وقوَّمه ما استعطت بالقرب والملاينة فان اباهما فعليك بالشدة والغلظة

فصل في ان الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخمة مزيد كمال في التعليم

والسبب في ذلك ان البشر يأخدون معارفهم واخلاقهم

وما ينتصلونه من المذاهب والفضائل تاريخ علما وتعليما المذاهب والفضائل والقاء وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة الله ان حصول الهلكات عن المباشرة والتلقين اشد استحكاما واقوى رسوخا فعلل قدر كثرة الشيوخ (١) يكون حصول الملكة ورسوخها والاصطالاحات ايضا في تعليم العلوم مخلطة على المتعلّم حتى لقد يطن كثير منهم أنّها جزء من العلم ولا يدفعُ عنه ذلك اللا مباشرته الاختلاف الطرق فيها من المعلمين فلقاء اهل العلوم وتعدد المشائن يفيده تهييز الاصطلاحات بها يراه من اختلاف طرقهم فيها فيجرد العلم عنها ويعلم انبها انحاء تعليم وطرق توصيل وتنهض قواه الى الرسوخ والاستحكام في الملكات وتصميح (2) معارفه وتسميزها عن سواها مع تقوية ملكاته بالهباشرة والتلقين وكثرتهها مرن المشيخة عند تعدّدهم وتنوّعهم وهذا لهن يسر الله عليه طرق العلم والهداية فالرحلة لا بدّ منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء الهشائنح ومباشرة الرجال والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

<sup>(</sup>x) Man. C. الشروح.

<sup>(2)</sup> Man, A. et C. بصحي. B. بيستر.

prolicomènes d'Ebn-Khaldoun

## فصل في ان العلماء من بين البشر ابعد عن السياسة ومذاهبها

والسبب في ذلك انهم معتادون للنظر الفكرى والغوص على المعانى وانتزاعها عن المحسوسات وتجريدها في الذهن امورا كلّية عامّة ليحكم عليه بامر على العموم لا بخصوص مادّة ولا شخص ولا جيل ولا امّة ولا صنف من الناس وبطبقون (1) من بعد ذلك الكلِّي على الخمارجيّات وايصا يقيسون الامور على اشباهها وإمثالها بها اعتادوه مس القياس الفقهي فلا تزال احكامهم وانظارهم كلها في الذهن ولا تصير الى الهطابقة الا بعد الفراغ من البحث والنظر او لا تصير بالجهلة الى مطابقة وأنَّما يتفرّع ما في السخمارج عيًّا في الذهن من ذلك كالاحكام الشرعيّة فانّها فروع عمًّا في المحفوظ من ادلّة الكتاب والسنّة فتطلب مطابقة ما في النحارج لها عكس الانظار في العلوم العقليّة التي يطلب في صحّتها مطابقتها لها في الخارج فهم ستعوّدون في سائر انظارهم الامور الذهنية والانظار الفكريّة لا يعرفون سواها والسياسة يحتاج صاحبها الى مراعاة ما في المحارج وما يلحقها من الاحوال ويتبعها فانتها خفية ولعل ان يكون فيها

يطلقون . D. يطبقون . Man. B.

ما يمنع من الحاقها بشبه او مثال ويسنافي الكلّي السذي الحاقها بشبه او مثال ويسنافي يساول تطبيقه عليها ولايقاس شيء من احوال العمران على كالخراذ كها اشتبها في امر واحد فلعلَّهها اختلفا في امسور فيكون العلماء لاجل ما تعودوه من تعميم الاحكام وقياس الامور بعصها على بعض اذا نظروا في السياسة افرغوا ذلك في قالب انظارهم ونوع استدلالاتهم فيسقعسون في الغلط الكثير (1) او لا يؤمن عليهم وياحق بهم اهل الذكاء والكيس (1) من اهل العمران لانهم ينزعون بثقوب (3) اذهانهم الى مثل شأن الفقهاء من الغوص على المعاني والقياس والمحاكاة فيقعون في الغلط والعاسى السليم الطبع المتوسط الكيس لقصور فكرة عن ذلك وعدم اعتبارة اياه يقتصر لكل مادّة على حكمها في كل صنف من الاحوال والاشخصاص على ما المتص به ولا يعدى الحكم بقياس ولا تعميم ولايفارق في اكثر نظره الهواد المحسوسة ولا يجاوزها في ذهبنه كالسسابي لا يفارق الموج عند البر قال

> ولا توغلون إذا ما سبحت فأن السلامة في الساحل فيكون مأمونا من النظر في سياسته مستقيم الـنــظــر في

<sup>(</sup>۱) Man. A. et B. الكبير.

<sup>,</sup> بنقوب . Man. C)

<sup>(2)</sup> Man. A. بالكسب. Tome I .- Ille partie.

PROLEGOMÈNES معاملته ابناء جنسه فيحسس معاشه وتندفع آفاته ومصارّه باستقامة نظره وفوق كل ذي علم عليم (ومن) هنا تعلم ان صناعة المنطق غير مأمونة الغلط لكثرة ما فيها من الانتلزاع وبعدها عن المحسوس فاتّها نظر في المعقولات الـشواني ولعلّ الموادّ فيها ما يمانع تلك الاحكام وينافيها عند سراعاة التطبيق اليقيني وامّا النظر في الهعقولات الاول وهي الـتي مجريدها قريب فليست كذلك لأتها خيالية وصور المحسوس حافظة مؤذنة بتصديق انطباقه

فصل في ان حملة العلم في الاسلام اكثرهم العجم

من الغريب الواقع ان حملة العلم في الهلّة الاسلاميّة اكثرهم العجم لا من العلوم الشرعيّة ولا من العلوم العقليّة اللا في القليل النادروان كأن منهم العربى في نسبه فهو اعجمي في لغته ومرتباء ومشيخته مع ان الملّة عربيّة وصاحب شريعتها عربي والسبب في ذلك ان الملَّة في اوَّلها لم يكن علم فيها ولاصناعة لمقتضى احوال السداجة والبداوة وأنّما احكام الشريعة التي هي اوامر الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها في صدورهم وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنّة بها تلقّوه من صاحب الشرع واصحابه والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا امر التعليم والتآليف والــــدويــن

ولا دفعوا اليه ولا دعتهم اليه حاجة وجرى الامر على ذلك بالم زمن الصحابة والتابعين وكانوا يستون المختصين بمحمل ذلك ونقله القرّاء اى الذين يقرون الكتاب وليسوا اميدن لما أن الامتية يومئذ صفة عامّة في الصحابة بما كانوا عربا فقيل لحملة القرءان يومند قراء اشارة الى هذا فهم قراء لكتاب الله والسنّة المأثورة عن الله لانّهم لم يعرفوا الاحكام الشرعيّــة الله منه ومن الحديث الذي هو في غالب موارده تفسير له وشرح قال صلى الله عليه والسلم تركت فيكم اسرين لن تصلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى فلما بعد النقل من لدن دولة الرشيد فما بعد احتسيم الى وضع التفاسير القرءانية وتقييد الحديث مخافة ضياعه تم احتيج الى معرفة الاسانيد وتعديل الرواة للتمييز بـين الصحيح من الأسناد وما دونه ثم كثر استخراج أحكام الوقائع من الكتاب والسنّة وفسد مع ذلك اللسان فاحتيج الى وضع القوانين النجوية وصارت العلوم الشرعية كلمها ملكات في الاستنباط وَلاستخراج والتنظير والقياس واحتيج (١) الى علوم اخرى هي وسائل لها من معرفة القوانين المعربية وقوانين ذلك الاستنباط والقياس والذب عن العقائد الايمانيّة بالادلّة لكشرة البدع والالحاد فصارت هذه الاسور كلما علوما ذات ملكات

<sup>(</sup>۱) Man. C. et D. شجانداً.

PROLEGOMENBE محتاجة الى التعليم فاندرجت في جهلة الصنائع وقد كسّا قدّمنا أن الصنائع من منتحل الحضر وأن العرب ابعد الناس عنها فصارت العلوم كذلك حضرية وبعد العرب عنها وعن سوقها والحصر لذلك العهد هم العجم او من في معناهم من الموالى واهل الحواصر الذين هم يومئد تسبع للعجم في الحصارة واحوالها من الصنائع والحرف الأنهم اقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس (فكأن) صاحب صناعة النحو سيبويه والفارسي من بعده والزجاج من بعدهها وكلّهم عجم في انسابهم وانّما ربوا في اللسان العربي فاكتسبوه بالمرتبى ومخالطة العرب وصيروة قوانين وفنًا لمن بعدهم (وكذلك) حملة الحديث الذيس حفظوه على اهل الاسلام اكثرهم عجم او مستعجمون باللغة والمربّى لاتساع الفنّ بالعراق وما بعده (وكان) علماء اصول الفقه كلهم عجم كما تعرف (وكذا) جملة علماء الكلام (وكذا) اكثر المفسرين ولم يقم بحفظ العلم وتدويسه الله الاعاجم فظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلّق العلم باعناق السهاء لناله قوم من فارس (واما العرب) الذين ادركوا هذه الحصارة وسوقها وخرجوا البها عس البداوة فشغلتهم الرياسة في الدولة العباسية وسا دفعوا اليه مس القيام بألهلك عن القيام بالعلم والنظر فيه فأنّهم كانسوا

اهل الدولة وحاميتها واولى سياستها مع ما يلحقهم من الانفة الافقة PROLEGOMENES بانتحال العلم حينية بما صار من جهلة الصنائع والرؤساء ابدا يستنكفون عن الصنائع والمهن وسا يجر اليها ودفعوا ذلك الى من قام به من العجم والهولديس ومسا زالوا يرون لهم حق القيام به فاته دينهم وعلومهم ولا يحتقرون حهلتها كلُّ الأحتقار حتى اذا خرج الامر من العرب جملة وصار للعجم صارت العلوم الشرعية غريبة النسب عند اهل الهلك بما هم عليه من البعد عن نسبها وامتهن حهلتها بها يرون اتهم بعداء عنهم مشغولون بما لا يجدى عليهم في الملك والسياسة كما ذكرناه في فصل المراتب المذينية فهذا الذي قررناء هو السبب في ان حملة الشريعة او عامّتها عجما (واما) العلوم العقليّة ايصا فلم تظهر في الملّة لا بعد ان تميّز حملة العلم ومؤلّفوه واستقر العلم كله صناعة فاختصت بالعجم وتركها العرب وانصرفوا عن انتحالها فلم يحملها كلا المعربون (1) من العجم شأن الصنائع كما قلناه اولا ولم يزل ذلك في الامصار الاسلامية ما دامت الحضارة في العجم وببلادهم من العراق وخراسان وما وراء النهر فلما خربت تلك الامصار وذهبت منها الحصارة التي هي سرّ الله في حصول العلوم والصنائع ذهب العلم من

<sup>. (</sup>x) Man. C. D. المقربون. Tome I. - IIIº partie.

PROLEGONENES العجم جملة لها شهلهم من البداوة واختص العلم بالامسصار d'Ebn-Khaldoun. الهوفورة الحصارة ولا أوفر اليوم حيضارة من مصر فهي أم العالم وايوان الاسلام وينبوع العلوم والصنائع وبفى بعص الحضارة فيما وراء النهر لما هنالك من الحضارة بالدولة التي فيها فلهم بذلك حصة من العلوم والصنائع لا تنكر وقد دلنا على ذلك كلام بعض علهائهم في تــوّاليـف وصلت الينا الى هذه البلاد وهو سعد الدين التفتازاني وإما غيره من العجم فلم نر لهم من بعد الامام ابن الخطيب ونـصيـر الدين الطوسي كلاما يعول على نهايته في الاجادة فاعتبر ذلك وتأمّله تجد (١) عجبا في احوال الخليقة والله يخلق ما يشاء

فصل في إن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن اهل اللسان العربي

والسرّ في ذلك أن مباحث العلوم كلّها أنّـما هي في المعانى الذهنيّة والخياليّة من بين العلوم الشرعيّة الـتى هي اكثر مباحثها في الالفاظ وموادها من الاحكام الهتلقاة من الكتاب والسّنة ولغاتها الهودية لها وهي كلّمها في النحيال وبين العلوم العقليّة وهي في الذهن واللغات أنما هي ترجمان عمّا في الصمائر من تلك المعاني يؤديها بعض

<sup>(</sup>I) Man. C. D. تارى.

الى بعض بالهشافهة في المناظرة والتعليم وسارسة البحث المناظرة والتعليم في العلوم لتحصيل ملكتها (r) بطول المران على ذلك والالفاظ واللغات وسائط وحبب بين الصمائر وروابط وختام على المعانى ولا بدّ في اقتناص تلك المعانى من الفاظها بمعرفة دلالاتها اللغوية عليها وجودة الهلكة لناظر فيها والَّا فيعتاص عليه اقـتناصها زيادة على ما يـــــون في مباحثها الذهنية من الاعتياص وإذا كانت ملكته في (١) تلك الدلالات راسخة بحيث يتبادر الهعاني الى ذهنه من تلك الالفاظ عند استعهالها شأن البديهتي والجباتي زال ذاك الحجاب بالجملة بين الهعاني والناسم او نعق ا ولم يبق اللا معاناة ما في الهعاني من الهباحث فيقط هذا كلُّهُ اذا كان التعليم تلقينا وبالخطاب والعبارة وامَّا أن احتـاج المتعلم الى الدراسة والتقييد بالكتاب ومشافهة الرسوم الخطية من الدواوين بمسائل العلوم كان هنالك حباب اخر بير، الخطّ ورسومه في الكتاب وبين الالفاظ المقولة في النحيال لان رسوم الكتابة لها دلالة خاصة على اللفاظ المقولة وما لم تعرف تلك الدلالة تعذّرت معرفة العبارة وان عرفت بملكة قاصرة كانت معرفتها ايصا قاصرة ويزداد على الناظر والمتعلم بذلك حجاب اخر بينه وبين (2) Man. B. C. ملكية.

(١) Man. C. D. لكاتها.

PROLEGOMÈNES مطلوبه من تحصيل ملكات العلوم اعوص من الحجاب d'Ebn-Khaldoun. الاول وإذا كانت ملكته في الدلالة اللفطية والخطية مستحكمة ارتفعت الحجب بينه وبين المعاني وصار اتَّما يعاني فهم مباحثها فقط هذا شأن المعاني مع الالفاظ والخطّ بالنسبة الى كل لغة والمتعلّمون لذلك في الصغر اشد استحكاما لملكاتهم ثم ان الهلّة الاسلاميّة لها اتسع ملكها واندرجت الامم في طيّها ودرست علوم الأوّليس بنبوتها وكتابها وكانت اميدة النزعة والشعار فاحذها الهلك والعزة وسخرية الامم لهم بالحضارة والتهديب وصيروا علومهم الشرعية صناعة بعد ان كانت نقلا فحدثت فيهم الهلكات وكشرت الدواوين والتؤاليف وتستوفسوا الى علوم الامم فنسقلوها بالترجمة الى علومهم وافرغوها في قالب انظارهم وجردوها من تلك اللغات الاعجميّة الى لسانهم واربوا فيها على مداركهم وبقيت تلك الدفاتر التي بلغتهم الاعجمية نسيا منسيا وطللا مهجورا وهباء منثورا واصبحت العلوم كلمها بلغة العرب ودواوينها المسطرة بخطهم واحتاج القائمون بالعلوم الى معرفة الدلالات اللفطيّة والخطّيّة في لسانهم دون ما سواه من الالسن لدروسها وذهاب العناية بها وقد تـقدّم لنا أن اللغة ملكة في اللسان وكذا الخطّ صناعة ملكتها في اليد فاذا تقدّمت في اللسان ملكة

العجمة صار مقصول في اللغة العربيّة لما قدّمناه مس ان الله اللغة العربيّة لما قدّمناه الملكة اذا تقدّمت في صناعة بمحلّ فقلّ ان يجيد صاحبها ملكة في صناعة اخرى وهو ظاهر واذا كان مقصرا في اللغة العربية ودلالاتها اللفظية والخطية اعتاص عليه فهم المعانى منها كما مر آلا أن تكون ملكة العجمة السابقة لم نستحكم حين انتقل منها الى العربية كاصاغر ابناء العجم الذين يربون مع العرب قبل ان تستحكم عجمتهم فتكون اللغة العربية كاتها السابقة لهم ولا يكون عندهم تقصير في فهم المعانى من العربية وكذا ايضا شأن من سبق له تعلم الخطّ الاعجميّ قبل المعربيّ ولمهدا نجد الكثير من علهاء الاعتاجم في دروسهم ومجالس تعليمهم يعدلون عن نقل التفاسير من الكتب الى قراءتها ظاهرا ينحقفون بذلك عن انفسهم مؤنة بعض الحجبب ليقرب عليهم تناول المعانى وصاحب الملكة في العبارة والخطّ مستغلّ عن ذلك لتمام ملكته وأنّه صارله فهم الاقبوال من الخطّ والمعاني من الاقبوال كالجبلة الراسخة وارتفعت الحجب بينه وبين المعانى ورتما يكون الدؤب على التعليم والمران على اللغة وممارسة النحط يفضيان بصاحبهما ألى تمكن الملكة كما نجده في الكثير من علماء الاعاجم الله أنه في النادر وإذا قرن

PROLEGONÈNES بنظيرة (1) من علماء العرب واهل طبقته (2) منهم كان باع العربي العربي اطول وملكته اقوى لها عند المستعجم من الفتور بالعجهة السابقة التي يؤثر القصور بالصرورة ولا يعترض ذلك بما تقدم بان علماء الاسلام اكثرهم العجم لان المراد بالعجم هنالك عجم النسب لتداول الحصارة فيهم التي قررنا اتها سبب لانتحال الصنائع والهلكات وس جهلتها العلوم واما عجمة اللغة فليست من ذلك وهي المرادة (3) هنا ولا يعترض ذلك ايضا ممّا كان لليونانيّين في علوم، من رسوح القدم فأنّهم أنّما تعلّموها (4) من لغتهم السابقة لهمم وخطَّهم الهتعارف بينهم وللاعجميّ المتعلّم للـعلم في الملّة الاسلامية ياخد العلم بغير لسانه الذي سبق اليه ومن غير خطّه الذي يعرف ملكته فلهذا يكور، له ذلك حجابا كما قلناء وهذا عام في جميع اصناف اهل اللسان الاعجمات من الفرس والروم والتركث والبربر والفرنج وسائر من ليس من أهل اللسان العربي وفي ذلك أيات للهتوسمير،

## فصل في علوم اللسان العربي

واركانها اربعة وهي اللغة والنحو والبيان وكلادب ومعرفته

<sup>(1)</sup> Man. A. بنظره . C. انظيره .

<sup>(3)</sup> Man. B. et D. 31,41.

<sup>(2)</sup> Man. D. طبيعتد.

<sup>(4)</sup> Man. A. يعلبونها . B. ايعلبوها .

ضروريّة على اهل الشريعة اذ مأخذ الاحكام الشرعيّة كلّها من الشرعية الما الشرعية على اهل الشريعة اذ مأخذ الاحكام الكتاب والسنّة وهي بلغة العرب ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب وشرح مشكلها من لغنتهم فلا بدّ من معرفة العلوم الهتعلقة بهذا اللسان لمن اراد علم الشريعة وتتفاوت بالتأكُّد (١) بتفاوت مراتبها في التوفية بهقصود الكلام حسبما يتبيّن في الكلام عليها فنّا فنّا والذي يتحصّل ان الاهم الهقدم منها هو النحو اذ به تنبين اصول الهقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من الهفعول والهبنداء من النحبر ولولاة لجهل اصل الافادة وكان من حقّ علم اللغة التقديم لولا أن اكثر الأوضاع باقية في موضوعاتها لم تتغيّر بنحلاف الاعراب الــدالّ على الاسناد والمسند والمسند اليه فانه تغيّر بالجملة ولم يبق له اثر فلذلك كان علم النحو اهم من اللغة اذ في جهله الاخلال بالتفاهم جملة وليس كذلك اللغة والله اعملم

## النحو

اعلم ان اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلّم عن مقصودة وتلكف العبارة فعل لساني ناشي عن القصد بافادة الكلام فلا بد أن تصير ملكة متقرّرة في العصو الفاعل لها وهو اللسيان وهمو في كل اتمة بحسب اصطلاحهم وكانت الملكة الماصلة من

<sup>(1)</sup> Man. B. عيداً.

PROLÉGONÉMES ذلك للعرب احسن الملكات واوضحها ابانة عن المقاصد لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعاني مشل الحركات التي تعين الفاءل من المفعول من المجرور اعنى المصافى ومثل الحروف التي تفصصي بالافعال اي الحركات إلى الذوات بغير تكلُّف الفاظ الحرى وليسس يوجد ذلك الله في لغة العرب واما غيرها مس اللسغسات فكلّ معنى او حال لا بدّ له من الفاظ تخصّه بالدلالة ولذلك نجد كلام العجم في مخاطباتهم اطول ممّا نقدرة بكلام العرب (وهذا) هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم اوتيت جوامع الكلم واختصر لى الكلام اختصارا فصار للحروف (1) في لغتهم والحركات والأوضاع اي الهيئات اعتبار في الدلالة على المقصود غيير متكلّفير، فيه لصناعة يستفيدون ذلك منها اتما هي ملكة في السنتهم يأخذها للاخر عن الاول كما يأخذ صبياننا لهذا العهد لغاتنا فلما جاء الاسلام وفارقوا الحجاز لطلب الهلك الذي كان في ايدى الامم والدول وخالطوا العجم تغيّرت تــلك الملكة بما القي اليها السمع من المخالفات التي للمتعرّبين (2) من العجم والسمع ابو الهلكة اللسانية ففسدت بما القي اليها ممّا يغايرها لجنوحها اليه باعتباد السهع وخشى

<sup>(</sup>۱) Man. A. et B. للكلام.

<sup>.</sup> المتقرّبين . G. المتغيرين . Man. B.

اهل العلوم (1) منهم ان تفسد تلك الملكة (2) رأسا ويطول rebn-Khaldoun. العهد فينغلق القرءان والحديث على الفهوم فاستنبطوا من مجارى كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر انواع الكلام وياحقون الاشباه منها بالاشباء مثل ان الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتداء مرفوع ثم ان رأوا تغيّر الدلالة بتغيّر هذه الحركات فاصطلحوا على تسميته اعرابا وتسهية الموجب لذلك التغير عاملا وإمثال ذلك وصارت كلما اصطلاحات خاصة بهم فقيدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مخصوصة واصطاحها على تسميتها بعلم النحو (واوّل) من كتب فيها ابو الاسود الدولي من بني كنانة ويقال باشارة على رضى الله عند لاته ,أي تنغيّر الملكة فاشار عليه بحفظها ففزع (3) الى صبطها بالقوانين الحاصرة (4) المستقراة ثم كتب فيها الناس من بعده الى ان انتهت الى الخليل ابن احمد الفراهيدي ايّام الرشيد احوج ما كان الناس اليها لذهاب تلك الملكة من العرب فهذب الصناعة وكمل ابوابها واخذها عنه سيبويه فَكُهُلُ تَفَارِيعُهَا وَاسْتَكُثُرُ مِنَ ادْلَّتُهَا وَشُواهُدُهَا وَوَضَّعَ فَيَهُمَّا كتابه المشهور الذي كان اماما لكلّ ما كتب فيها

<sup>(1)</sup> Man. A. المعلوم . B. C.

<sup>(3)</sup> Man. A. فرع . B. et D.

<sup>(2)</sup> Man. C. et D. 341.

Tome I. — IIIº partie.

<sup>(4)</sup> Man. C. الحاضرة.

PROLÉGOMÈNES من بعدة (ثم) وضع ابو على الفارسي وابو القاسم الزجاجي d'Ebn-Khaldoun. كتبا مختصرة للمتعلَّمين يحذون فيها حذو الامام في كتابه (ثم) طال الكلام في هذه الصناعة وحدث الخُلاف بين اهلها في الكوفة وألبصرة المصرين القديسمين للعرب وكثرت الادلّة والحجم بينهم وتباينت الطرق في التعليم وكثر الاختلاف في أعراب كثير من اي القرءان. باختلافهم في تلك القواعد وطال ذلك على الهتعلمين وجاء الهتأخرون بمذاهبهم في الاختصار فاختصروا كشيرا من ذلك الطول مع استيعابهم لجميع ما نقل كها فعله ابن مالک فی کتاب التسهیل وامثاله او اقتصارهم علی المبادئ للمتعلّمين كما فعلم الزمخشري في المفتّل وابن الحاجب في المقدّمة وربّما نظموا ذلك نظما مشل ابن مالک فی کلارجوزتین الکبری والصغری وابن معطى في الارجوزة الالفية وبالجملة فالتؤاليف في هذا الفنّ اكثر من أن تحصى أو يحاط بها وطرق التعليم فيها مختلفة فطريقة المتقدمين مغايرة لطريقة المتأخرين والكوفيون والبصريون والبغداذيون والاندلسيون مختلفة طرقهم لذلك وقد كادت هذه الصناعة ان تؤذن بالذهاب لما رأينا من النقص في سائر العلوم والصنائع بتناقص العمران ووصل الينا بالمغرب لهذه العصور ديوان من مصر منسسوب الى

جهال الدين ابن هشام من علمائها استوفى فيه احكام .ebn-Khaldoun الاعراب مجملة ومفصلة وتكلّم على الحروف والمفردات والجهل وحذف ما في الصناعة من المتكرّر في اكشر ابوابها وسمّاء بالهغنى في الاعراب واشار الى نـــــت اعراب القرءان كلما وصبطها بابواب وفصول وقواعد انتظهت سائرها فوقفنا منه على علم جمّ يشهد بعلو قدرة في هذه الصناعة ووفور بصاعته منها وكآنه ينحو في طريقته سنحي نحاة اهل الموصل اقتفوا اثر ابن جنى واتبعوا مصطلع تعليهه فأتى من ذلك بشيً عجيب دالٌ على قوة ملكته واصطلاعه والله يزيد في الخلق ما يشاء

## علم اللغة

وهذا العلم هو بيان الموضوعات اللغوية وذلك انه لمّا فسدت ملكة اللسان العربي في الحركات المسهّاة عند اهدل النحو بالاعراب واستنبطت القوانين لحفظها كها قلناه يسم استمر ذلك الفساد بملابسة العجم ومخالطتهم حتى تأدى الفساد الى موضوعات الالفاظ فاستعهل كثير من كلام العرب في غير موضوءه عندهم ميلا مع هجنة المتعرّبين في اصطلاحاتهم المخالفة لصريح العربية فاحتيج الى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين خسشية الدروس وما

PROLEGIOMENTS ينشأ عنه من الجهل بالقرءان والحديث فشمّر (1) كثير d'Ebn-Khaldoun. من ائمة اللسان لذلك وإملوا فيه الدواوين وكان سابق الحلبة في ذلك النحليل بن احمد الفراهيدي الَّف فيها كتاب العين فحصر فيه مركبات حروف المعجم كلما من الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي وهو غاية ما تنتهي اليه التراكيب في اللسان العربي وتأتي له حصر ذلك بوجوه عديدة حاصرة وذلك إن جملة الكلمات الشنائية تخرج من جميع الاعداد على التوالى من واحد الى سبعة وعشرين وهو دون نهاية حروف المعجم بواحد لان الحرف االواحد منها يوخذ مع كل واحد من السبعة والعسسريس فيكون سبعة وعشرين كلمة ثنائيّة ثم يوخذ الثاني مع السته والعشرين كذلك ثم الثالث والرابع ثم يوضد السابع والعشرون مع الثامن والعشرين فيكون واحدا فتكون كلُّها اعدادا على توالى العدد من واحد الى سبعة وعشريس فتجهع كما هي بالعمل المعروف عند اهل الحساب وهو ان تجمع الآول مع الانحير وتضرب المجموع في نصف العدّة ثم تضاعف لاجل قلب الثنائي لان التقديم والتأخير بين الحروف معتبر في التركيب فيكون النحارج جملة الشنائيّات وتخرج الثلاثيّات من ضرب عدد الشنائــــّات

<sup>(</sup>١) Man. D. شهر.

فيها يجتمع من واحد الى ستّة وعشرين على توالى السعدد الى ستّة وعشرين لان كلُّ ثنائيَّة تزيد عليها حرفا فتكون ثلاثيَّة فتكون الشنائيّة بمنزلة الحرف الواحد مع كلّ واحد س الحروف الباقية وهي ستة وعشرون حرفا بعد الثنائية فتجمع مس واحد الى ستة وعشرين على توالى العدد وتصرب فيه جملة الشنائيّات ثم تضرب النحارج في ستّة جملة مقلوبات الكلمة الثلاثية فيخرج مجموع تراكيبها من حروف المعجم وكذلك في الرباعي والنجهاسي فالتحصرت له التراكيب بهذا الوجه ورتب ابوابه على حروف المعجم بالترتبب المتعارف واعتمد فيه ترتيب المخارج فبدأ بمحروف المحلق ثم ما بعده من حروف الحنك ثم الاضراس ثم الشفة وجعل حروف العلَّة آخرا وهي الحروف الهوائيَّة وبدأ من حروف الحلق بالعين لآنه الاقتصى منها فلذلك ستمسى الكتاب بالعين لان المتقدّمين كانوا يذهبون في تسهية دواوينهم الى مثل هذا وهو تسميته باوّل ما يقع فيه مس الكلهات والالفاظ ثم بين المهمل منها والمستحمل وكان المهمل في النمهاسي والرباعق اكثر لقلّة استعمال العرب لـه لثقله ولحق به الشنائي لقلّة دورانه وكان الاستعمال في الثلاثتي اغلب فكانت اوصاعه اكثر لدورانه وصمرن النحليل ذلك كلُّه كتاب العين واستوعبه احسن استيعاب واوفاه Tome I. - IIIe partie.

PROLÉGONIÈNES (وجاء ابو بكر الزبيدي) مكتب هشام المؤيّد بالاندلس في d'Ebn-Khaldonn. الهاية الرابعة فالمتصرة مع المحافظة على الاستيعاب وحذف منه الهههل كلَّه وكثيرا من شواهد الهستعمل ولتَّحصه للحفظ احسن تلخيص (والَّفِي الْجوهريِّ) من المشارقة كتاب الصحاح على الترتيب المتعارف لحروف المعجم فجعل البداية منها بالهمزة وجعل الترجهة بالحروف على الحرف الاخير من الكلمة لاضطرار الناس في الاكشر الى اواخسر الكلمة (1) فيجعل ذلك بابا ثم يأتي بالحروف اوّل بالفصول الى آخرها وحصر اللغة اقلتداء بحصر الخليل (الم الَّفِ فيها من الاندلسيِّين ابن سيدة) من اهل دانــيــة في ا دولة على بن سجاهد كتاب السحكم على ذلك المنهى من الاستيعاب وعلى نحو ترتيب كتاب العيس وزاد فيه التعرّض لاشتقاقات الكلم وتصريفها فجاء من احسن الدواوين (ولخصّه مجد بن ابعي الحسين) صاحب المستنصر من ملوك الدولة الحفصية بتونس وقلَّب ترتيبه الى ترتيب كتاب الصحاح في اعتبار اواخر الكلم وبـناء التراجم عليها فكانا تؤمى رحم وسليلي ابوة (ولكراع) من ائتّة اللغة كتاب المنجد (ولابن دريد) كتاب الجمهرة (ولابس

<sup>(1)</sup> Man. C. الكلم, D. الكلام).

الانباري) كتاب الزاهر هذه اصول كتب اللغة فيما علمناه الزاهر هذه اصول كتب اللغة فيما علمناه وهناك مختصرات اخرى مختصة بصنف من الكلمات ومستوعبة لبعض الابواب او لكلّها اللّا ان وجه الحصر فيهاخفيّ ووجه الحصر في تلك جلى من قبل التراكيب كما رأيت ومن الكتب الموضوعة ايصا في اللغة كتاب (الزمنحشري) في العجاز وسهّاء اساس البلاغة بيّر، فيه كلّها تجوّزت به العرب من الالفاظ فيما تعجوزت به س الهدلولات وهو كتاب شريق الافادة (ثم) لها كانت العرب تضع الشئ لهعني على العهدوم ثـم تستعمل في الامور النحاصة الفاظا الحري نحاصة بها فرق ذلك عندنا بين الوضع والاستعمال واحتاج الى فقه في اللغة عزيز المأخذ كما وضع الابيض لكلّ ما فيه بياض ثم اختص الابيض من النحيل بالاشهب ومن الانسان بالازهـر ومن الغنم بالاملح حتّى صار استعمال كلابيــض في هـــذه كُلُّهَا لَحِناً وخروجاً عن لسان العرب واختصِّ بالتـاَّليفِ في هذا المنتحى (الثعالبي) وافرده في كتاب له سمّاه فقه اللغة وهو اكد ما يأخذ به اللغويّ نفسه ان يحرف استعمال العرب عن مواضعه فليس معرفة الوضع الأول بكاف في التركيب حتى يشهد له استعهال العرب واكثر ما يحسناج الى ذلك الاديب في فنتى نظمه ونثره حذرا ان يكشر لحنه في الموضوعات اللغويّة في مفرداتها وتراكيبهـا وهـو

بعض المتأتّحرين في الالفاظ الهشتركة وتكفّل بحصـرهـا وإن لم يبلغ الى النهاية في ذلك فهو مستوعب للاكشر (واما) المختصرات الموجودة في هذا الفنّ المخصصوصه بالمتداول (1) من اللغة الكثير الاستعمال تسهيلا لحفظها على الطالب فكثيرة مثل الالفاظ لابن السكيت والفصيح للثعالبتي وغيرهما وبعضها اقل لغة من بعض لانصتـــلاف نظرهم في الأهم على الطالب للحفظ والله النحلَّاق العليم (فصل) واعلم أن النقل الذي تشبت به اللغة اتسما هو النقل عن العرب أنهم استعملوا هذه كالفاظ لهذه المعانى لا نـقل انهم وضعوها لأنّه متعذّر وبعيد ولم يـعــرف لاحـــد منهم وكذلك لا تثبت اللغات بقياس ما لم نعلم (2) استعماله على ما عرف استعماله في ماء العنب باعتبار الاسكار الجامع لان شهادة الاعتبار في باب القياس اتَّما يدركها (3) الشرع الدالُّ على صحّة القياس من اصله وليس لنا مثله في اللغة لا بالعقل وهو صحے م وعلى هذا حمهور الائمة وإن مال الى القياس فيها القاضي وابس سريح وغيرهم لكن القول بنفيه ارجح ولا تتوهّهن ان اثبات

<sup>(1)</sup> Man. C. D. المتدول.

<sup>(3)</sup> Man. B. مدركها.

<sup>(2)</sup> Man. B. يعرف.

PROLÉGOMÈNES

اللغة في باب الحدود اللفظيّة (1) لارر الحدق راجع المحدود اللفظيّة (1) الربي الحدود اللفظيّة اللغة في باب الحدود اللفظيّة (1) الربية (1 الى الهعاني ببيان أن مدلول اللفظ المجهول الخصفية هو مدلول (2) الواضع الهشهور واللغة اتبات ان اللفظ كذا لمعنى كذا والفرق في غاية الظهور

### علم البيان

هذا العلم حادث في الملَّة بعد علم العربيَّة واللغمة وهو من العلوم اللسانيّة لانه متعلّق بالالفاظ وما تفيده (3) ويسقصد بها الدلالة عليه من المعانى وذلك أن الامور التي يقصد بها المتكلم افادة السامع من كلامه هي اما تصور مفردات تسند (4) ويسند اليها ويفصى ببعصها الى بعص والدلالية على هذه هي المفردات من الاسماء والافعال والحروف وامسا تمييز المسندات من الهسند اليها والازمنة ويدلُّ عليها بتغيير الحركات وهو الاعراب وابنية الكلهات وهذه كلّها هي صناعة النحو ويبقى من الامور الهكتنفة (5) بالواقعات المحتاجة للدلالة (6) احوال المتخاطبين والفاعلين وما يقتضيه حال الفعل وهو محتاج الى الدلالة عليه لانه من تمام الافادة وإذا حصلت للهتكلم فقد بلغ غاية الافادة في كلامه وإذا لم

- (1) Mau. A. abadi .
- راجي Man. A. راجي
- (3) Man. A. تنقيدة. Tome I. - Ille partie.
- . الصور في مفردات سند . Man.. A. B.
- (5) Man. D. Jan. 11.
- (6) Man. A. WY.

PROZEGOMENES يشتهل منها على شيء فليس من جنس كلام العرب فان d'Ebn-Khaldoun. كلامهم واسع ولكل مقام عندهم مقال يختص به بعد كمال الاعراب ولابانة لا ترى ان قولهم زيد جاءني مغاير لقولهم جاءني زيد من قبل ان الهتقدم (١) منهها هو الاهم عند المتكلّم فمن قال جاءني زيد افاد ان اهتمامه بالـشـخــص قبل المجي المسند وكذا التعبير عن اجزاء الجهلة بـما يناسب المقام من موصول او مبهم او معرفة وكذا تأكيد الاسناد في الجملة كقولهم زيد قائم وان زيدا قائم وان زيدا لقائم متغايرة كلّها في الدلالة وإن استوت من طريق الاعراب فان الاول العارى عن التأكيد انّما يفيد النحالي (2) الذهن والثاني الهوكد بان يفيد الهتردد والثالث يفيد الهنكر فهي مختلفة وكذلك تقول جاءني الرجل ثم تقول مكانه بعينه جاءني رجل اذا قصدت بذلك التنكير تعظيه وانه رجل جاءني رجل اذا قصدت بذلك التنكير تعظيمه وانه رجل لا يعادل من الرجال ثم الجهلة الاسناديّة تــــــون خبريّة وهي التي لها خارج تطابقه اولا وانــشــائيّـة وهي التي لا خارج لها كالطلب وإنواعه (نم) قد يتعيّب تسرك العاطف بين الجهلتين اذا كان للثانية محل من الاعسراب فيتنزل (3) بذلك منزلة التابع المفرد نعتا او تؤكيدا او بدلا

<sup>(1)</sup> Man. B. C. D. القدم (2) Man. C. الحال. (3) Man. D. تنزل. (3) Man. D. العال. (4)

فلا عطف او يتعيّن العطف اذا لم يكن للثانية محلّ من يتعيّن العطف اذا لم يكن للثانية محلّ من العطف المالية علم المالية محلّ الاعراب (ثم) قد يقتصى المحلّ الاطناب او الاسجاز فيورد الكلام عليهما (ثم) قد تدلّ باللفظ ولا تريد منطوقه وتريد لازمه ان كأن مفردا كما تقول زيد اسد فلا تريد حقيقة الاسد الهنطوقة وآنها تريد شجاعته اللازمة وتسندها الى زيد وتسمى هذه استعارة وقد تريد باللفظ المرتحب الدلالة على ملزومه كما تقول زيد كثير رماد القدور وتريد به ما لنزم ذلك عنه من الحبود وقرى الضيوف لان كثرة الرماد ناشئة عنهما فهم دآلة عليهما فهذه كلب دلالات زائدة على دلالات الالفاظ المفرد (١) والوركب وأنها هي هينات واحوال للواقعات جعلت للدلالة عليها في الالفاظ كل بحسب ما يقتضيه مقامه فاشتهل هذا العلم المسمى بالبيان على البحث عن هذه الدلالة التي للهيئات والاحوال في المقامات وجعل على ثلاثة اصناف (الصنف الاول) يسجم فيه عن هذه الهيئات والاحوال حتى يطابق باللفظ جميع مقتصيات الحال ويسمى علم البلاغة (والصنف الثاني) يسبحث فيه عن الدلالة على لازم اللفظ او ملزومه وهي الاستعارة والكناية كها قلناه ويسهى علم السبيان والحقوا بهما (صنفا اخر) وهو النظر في تسزييس الكلام (1) Man. A. B. المفردة.

PROLEGONÈMES وتحسينه بنوع من التنميق اما بسجع يفصله او تجنيس d'Ebn-Khaldoun. يشابه بين الفاظه او ترصيع يقطع اوزانه او تـوريـة عـر. الهعنى المقصود بايهام (١) معنى الحفى منه لاشتراك اللفط بينهما او طباق بالتقابل بين الاضداد (2) واستال ذلك ويستمى عندهم البديع واطلق على الاصناف الثلاثة عند المحدثين اسم البيان وهو اسم الصنف الثاني لان الاقدمين اوّل ما تكلّموا فيه ثم تلاحقت مسائل الفنّ واحدة بعد المرى (وكتب) فيها جعفر بن يحيي والجاحظ وقدامة وامثالهم املاءات غير وافية بها تم لم تزل مسائل الفس تڪمل شيًا فشيًا الى ان مخض السكاكتي زبدته وهـذب مسائله ورتب ابوابه على نحو ما ذكرناه آنفا من الترتيب والَّف كتابه المسمَّى بالمفتاح في النحو والـــــصريــف والبيان فجعل هذا الفن من بعض اجزائه واحذه المتأخرون من كتابه ولخصوا منه امهات هي الهنداولة لهذا العهد كما فعلم السكاكي (4) في كتاب البيان (5) وابن مالك في كتاب المصباح وجلال الدين القزوينتي في كتاب الايصاح والعناية لهذا العهد به عند اهل المشرق في الشرح والتعليم منه اكثر من غيرة وبالجهلة فالمشارقة على هذا الَّـفُـنَّ اقــومُ

<sup>(</sup>r) Man. A. ابهام.

<sup>(4)</sup> Man. B. السهاكي.

<sup>(2)</sup> Man. A. slark.

<sup>(5)</sup> Man. A. B. التبييان.

<sup>(3)</sup> Man. A. لختص.

من الهغارية وسببه والله اعلم انه كمالي في العلوم اللسانية وسببه والصنائع الكهالية توجد في وفور العمران والممشرق اوفر عبرانا س الهغرب كها ذكرناه او نـقول لعناية العــجــم وهم معظم اهل الهشرق بتفسير الزمنحشرى وهو كلَّه مـــنــي ٰ على هذا الفنّ وهو اصله وانّما اختصّ باهل المغرب من اصنافه علم البديع خاصة وجعلوه من جملة علوم الادب الشرعية وفرءوا له القابا وعددوا ابوابا ونوعوا انواعا زعموا اتبهم احصوها (1) من لسان العرب وأنما حملهم على ذلك الولوع بتزيين الالفاظ وإن علم البديع سهل الماحد وصعبت عليهم ماخذ البلاغة والبيان لدقة انظارهما وغهوض معانيهما فتجافوا عنهما (ومهّن ألّن في البديع) من اهـل افريقية ابن رشيق وكتاب العهدة له مشهور وجرى كشير من اهل افريقية والاندلس على منحاه (واعلم) ان ثمرة هذا الفنّ انما هي في فهم للاعجاز من القرءان لان اعجازه في وفاء الدلالة منه بجهيع مقتضيات الاحوال منطوقة ومفهومة وهي اعلى مراتب الكهال مع الكلام فيما يخست ص بالالفاظ في انتقائها وحودة وضعها وتركيبها وهذا هو الاعجاز الذي تقصر الافهام عن دركه وأنما يبدرك بعيض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللـسان وحصول

<sup>.</sup>ا نحتصروها .Man. D (a) TOME I .- III' partie.

PROLÉGOMÈNES ملكته فيدرك من اعجازه على قدر ذوقه فلهذا كانت مدارك العرب الذين سهعوة من مبلغه اعلا مقاما في ذلك لانهم فرسان الكلام وجهابذته والدوق عندهم موجود باوفر ما يكون واصحة واحوج ما يكون الى هذا الفتى المفسرون واكثر تفاسير المتقدمين غفل منه حتى ظهر جارالله الزمخشرى ووضع كتابه في التفسير وتتبع اي القرءان باحكام هذا الفنّ بما يبدى البعض من اعتجازه فانفرد بهذا الفصل على جميع التفاسير لولا انه يؤيّد عقائد اهل البدع عند اقتباسها من القرءان بوجوه البلاغة ولاجل هذا يتحاماه كثير من أهل السنّة مع وفور بضاعته مس البلاغة فمن احكم عقائد السنة وشارك في هذا الفس بعض المشاركة حتى يقتدر على الردّ عليه من جنس كلامه او يعلم انَّهما بدعة فيعرض عنها ولا تضَّرة في معتقدة فانه يتعين عليه النظر في هذا الكتاب للظفر بشئي من الاعجاز مع السلامة من البدع والاهواء والله الهادى من يسساء الى سواء السبيل

## علم الادب

هذا العلم لا موضوع له ينظر في اثبات عوارضه او نـفـيها وآنها الهقصود منه عند اهل اللسان ثمرته وهي الاجهادة في

فتى المنظوم والمنشور على اساليب العرب ومناحيهم والمنشور على اساليب العرب فيجمعون لذلك من حفظ كلام العرب ما عساة تحصل به الملكة من شعر عالى الطبقة وسجع متساو في اللجادة ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة اثناء ذلك متفرقة يستقرى منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية مع ذكر بعض من ايام العرب يفهم به ما يقع في اشعارهم منها وكذلك ذكر الههمم من الانساب الشهيرة والانعبار العامة والمقصود بذلك كُلَّه ان لا ينحفى على الناظـر فيه شيَّ من كلام العرب واساليبهم ومناحى بلاغتهم اذا تصفحه (١) لانه لا تحصل الملكة من حفظه الله بعد فهمه فتحسلاج الى تقديم جميع ما يتوقّف عليه فهمه ثم أنّهم اذا ارادوا حدّ هذا الفنّ قالوا الادب هو حفظ اشعار العرب واخبارها والانعذ من كلّ علم بطرف يريدون من علوم اللسان والعلوم الشرعية من حيث متونها فقط وهي القرءان والحديث اذ لا مدخل لغير ذلك من العلوم في كلام العرب الا ما ذهب اليه المتأخّرون عند كلفهم (2) بصناعة البديـع من التورية في اشعارهم وترسيلهم بالاصطلاحات العلمية فاحتاج صاحب هذا الفن حينية الى معرفة اصطلحات العلوم ليكون قائما على فهمها وسمعنا من شيوضنا في (1) Man. A. نصفّحوا . B. نصفّحوا . (a) Man. C. et D. كلامهم

PROZEGOMÈNES مجالس التعليم ان اصول هذا الفن واركانه اربعة دواوين وهي ادب الكاتب لابن قتيبة وكتاب الكامل للمبرد وكتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب النوادر لابي على القالى البغدادي وما سوى هذه الاربعة فتبع لها وفروع عنها وكتب المحدثين في ذلك كثيرة (وقد) كان الغناء في الصدر الأول من اجزاء هذا الفنّ لما هو تابع للشعر اذ الغناء انّها هو تاحينه وقد كان الكتّاب والفضالاء من النحواص في الدولة العباسية يأخذون انفسهم به حرصا على تحصيل اساليب الشعر وفنونه فلم يكن انتحاله قادحا في العدالة والمروّة وقد الَّف القاصي ابو الفرج الاصفهانيّ وهو ما هو كتابه في الاغاني جهع فيه اخبآر العرب واشعارهم وانسابهم وايامهم ودولهم وجعل مبناه على المغناء في الماية صوت التي اختارها المغتون للرشيد فاستوعب فيه ذلك اتم استيعاب واوفاه ولعهرى أنه ديوان العرب وجامع اشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتأريني والغناء وسائر الاحوال ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلهه وهو الغاية التي يسموا اليها الاديب ويقف عندها واني له بها ونحن الآن نرجع بالتحقيق على الاجمال فيما تكلمنا عليه من علوم اللسان والله الهادى للصواب

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

#### فصل في ان اللغة ملكة صناعيّة

أعلم أن اللغات كلَّها ملكات شبيهة بالصناعة أذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة او نقصانها وليس ذلك بالنظر الى المفردات وإنّما هو بالنظر الى التراكيب فاذا حصلت الملكة التامّة في تركيب (١) الالفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني الهقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتصى الحال بلغ المتكلم حينتذ الغاية من افادة مقصوده للسامع وهذا هو معنى البلاغة والملكات لا تحصل الله بتكرار الافعال لان الفعل يقع اولا وتعود منه للذات صفة ثم يتكرّر فتكون حالا ومعنى الحال الله صفة غير راسخة ثم يكون التكرار فيكون ملكة اي صفة راسخة فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كلام اهل جيله واساليبهم في مخاطباتهم وكيفيّة تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع الصبى استعهال المفردات فيلقنها أسم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك ثم لا يزال سماعهم كذلك يتجدّد في كل لحظة ومن كلّ متكلّم واستعمالــهُ يتكرّر الى ان يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون

<sup>(1)</sup> Man. B. تراكيب.

Tome I. - IIIc partie.

PROLÉGOMÈNES محدا تصيرت (1) الالسن واللغات من جيل الى جيل الى جيل وتعلُّمها (2) العجم والاطفال وهذا معنى ما تـقوله العامَّة من ان اللغة للعرب بالطبع اي بالملكة الاولى التي اخذت عنهم ولم ياخذوها عن غيرهم ثمّ انّه لها فسدت هذه السلكة لمصر بمخالطتهم الاعاجم وسبب فسادها ان الناشئ (3) من الجيل صاريسهم في العبارة عن المقاصد كيفيّات الحرى غير الكيفيّات للعرب فيعبّر بها عن مقصوده لكثرة المخاطبين للعرب من غيرهم ويسمع كيفيّات العرب ايضا فاختسلط عليه الامر والحذ من هذه وهذه فاستحدث ملكة كانست ناقصة عن الاولى وهذا معنى فساد اللسان العربيّ ولهذا كانت لغة قريش افصح اللغات العربية واصرحها لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبنسي اسد وبنى تهيم واما من بعد عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان واياد وقضاعة وعرب اليمن الهجاورين لامم الفرس والروم والحبشة فلم تكن لغتهم تامة الملكة لمخالطة الاعاجم وعلى نسبة بعدهم عن قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحّة والفساد عند اهل صناعة العربيّة والله اعلم

<sup>(1)</sup> Man. B. تصير.

<sup>(3)</sup> Man. A. et C. الناس).

<sup>(2)</sup> Man. D. Lastey.

pnoregomenes d'Elm-Khaldoun

فصل في ان لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير

وذلك أنّا نجدها في بيان المقاصد والوفاء بالدلالة الحركات على سنن اللسان المصرى ولم يفقد منها الآدلالة الحركات على تعيين الفاعل من المنفعل (1) فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير وبقرائن تدلّ على خصوصيّات المقاصد الآان البيان والبلاغة في اللسان المضرى (2) اكثر واعرق لان الالفاظ باعيانها دالة على المعانى باعيانها ويبقى ما تقتضيه الاحوال ويسمّى بساط الحال محتاجا الى ما يدلّ عليه الاحوال ويسمّى لا بدو ان تكتنفه (3) احوال تخصّه فيجب أن تعتبر تلك الاحوال في تأدية المقصود لانها صفاته وتلك الاحوال في جميع اللسن اكثر ما يدلّ عليها بالفاظ وتلك الموال وكيفيّات في جميع اللسان العربيّ فانّها يدلّ عليها بالفاظ تخصّها بالوضع (وامّا) في اللسان العربيّ فانّها يدلّ عليها وتأخير او حدف او حركة اعراب وقد يدلّ عليها بالحروف غير المستقلة ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في اللسان العربيّ بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيّات

<sup>(</sup>i) Man. A. et B. المقعول.

<sup>(3)</sup> Man. D. عنكشفد.

<sup>(</sup>a) Man. C، العربي.

PROLÉGOMÈNES كما قدّمناه فكان الكلام العربيّ ذلك اوجز واقلّ الفاظا وعبارة من جميع الالسن وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اوتيت جوامع الكلم واختصر لى الكلام اختصارا واعتبـر ذلك بما يحكى عن عيسى بن عمر وقد قال له بعض النحاة انَّى اجد في كلام العرب تكرارا في قولهم زيد قائم وان زيدا قائم وأن زيد لقائم والمعنى واحد فقال له ارن معانيها مختلفة والاول افادته لنحالي (١) الذهب عن قيام زيد والثاني لمن سهعه فانكره والثالث لمسن عسرف بالاصرار على انكاره فاختلفت الدلالة باختلاف الاحوال (وما زالت) هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم لهذا العهد ولا تلتفتن في ذلك الى خرفشة النحاة اهل صناعة الاعراب القاصرة مداركهم عن التحقيق حيث يزعمون أن البلاغة لهذا العهد ذهبت وأن اللسان العسربي فسد اعتبارا بما وقع اواخر الكلم من فساد الاعراب الـذي يتدارسون قوانينه وهي مقالة دسمها التشيّع (2) في طباعهم والقاها القصور في افئدتهم واللا فنحن نجد اليوم الكثير من الفاظ العرب لم تزل في موضوعاتها كلاولى والتعبير عن المقاصد والتفاوت فيه بتفاوت الابانة موجود في كلامهم لهذا العهد واساليب اللسان وفنونه (3) من النظم والنشر موجودة في

<sup>(1)</sup> Man. B. C. الشيع (2) Man. D. الشيع (3) Man. C. D. قوته

مخاطباتهم وفيهم الخطيب المصقع في محافلهم ومجامعهم الخطيب المصقع في والشاعر المفلق على اساليب لغتهم والذوق الصحيح والطبع السليم شاهدان بذلك ولم يفقد من احوال اللسان المدون اللا حركات الاعراب في اواخر الكلم فقط الدى لزم في لسان مصر طريقة واحدة ومهيعا معروفا وهو للاعسراب وهسو بعض من احكام اللسان واتما وقعت العناية بلسان مصصر لما فسد بمخسألطتهم الاعاجم حين استولوا على ممسالسك العراق وشام ومصر والمغرب وصارت ملكته على غير الصورة التي كانت اولا فانقلب لغة المرى وكان القرءان متنزّلا (1) به والحديث النبوي منقولا بلغته وهها اصل الدين والهلة فخشى تناسيهها وانغلاق الافهام عنهما بفقدان اللسان الذي تنزّلا به فاحتيج الى تدوين احكامه ووضع مقائسه واستنباط قواننيه وصارعلما ذا فيصول وابواب ومقدّمات ومسائل سمّاه اهله بعلم النحو وصناعة العربيّة واصبح فننا محفوظا وعلما مكتوبا وسلما الى فهم كتاب الله وسنَّـة رسوله صلى الله عليه وسلم راقيا ولعلَّنا لو اعتنينا بهذا اللسان العربي لهذا العهد واستقرينا احكامه نعتاص عن الحركات كلاعرابيّة التي فسدت في دلالتها بسامسور اخرى وكيفيّات موجودة فيه وتكون لها قوانين تخصّها

<sup>(1)</sup> Man. A. B. منزلا. Tome I .- III partie.

ProLégonènes ولعلَّها تكون في اواخرة على غير المنهاج الأول في لغـة d'Ebn-Khaldoun. مصر فليست اللغات وملكاتها مجانا ولقد كان اللسان المصرى مع اللسان الحميري بهذه المثابة وتعقرت عند مضر كثير من موضوعات اللسان الحميري وتصاريف (١) كلماته يشهد بذلك الانقال (2) الموجودة لدينا خلافا لمرن يحمله القصور على أتبها لغة واحدة ويلتمس اجراء اللغة الحميرية على مقائس اللغة المصرية وقوانينها كها يـزءـم بعضهم في اشتقاق القيل في اللسان الحميريّ من القول ا وكشراس اشباء هذا وليس ذلك بصحيح ولغة حمير لغة اخرى مغايرة للغة مصر في الكثير من اوضاعها وتصاريفها وحركاتها كما هي لغة العرب (3) لعهدنا مع لغة مصر (4) الله ار. العناية بلسان مضر من اجل الشريعة كما قلناه وحمل على ذلك الاستقراء والاستنباط وليس عندنا لهذا العهد ما يحملنا على مثل ذلك ويدعونا اليه (ومما) وقع في لغة هذا الجيل العربي لهذا العهد حيث كانوا من الاقطار شأنهم في النطق بالقاف فاتمهم لا ينطقون بها من مخرج القاف عند اهل الامصاركما هو مذكور في كتب العربيّة انّه س اقصى اللسان وما فوقه من الحنك الاعلى كما هي بل يجيُّون بها

<sup>(</sup>I) Man. A. et B. تاصريف.

<sup>(3)</sup> Man. C. الغرب.

<sup>(2)</sup> Man. A. et B. الانتقال . C. الاثقال .

<sup>(4)</sup> Man. B. مصر,

منوسطة بين الكاف والقاف وهو موجود للجيال اجتماع الكاف والقاف وهو موجود للجيال اجتماع الكاف حيث كانوا من غرب او شرق حتى صار ذلك علامة عليهم من بين الامم والاجيال ومختصًا بهم لا يشاركهم فيه غيرهم حتى ان من يريد التعرب (١) وكانتساب الى الجيل والدخول فيه يحاكيهم في النطق بها وعندهم أنَّه أنَّها يستهيّز العربي الصريح من الدّخيل في العروبيّة والتحصريّ بالنطق بهذه القاف ويظهر من ذلك أنَّها لغة مصر بعينها فان هذا الجيل الباقين معظههم ورياستهم شرقا وغربا في ولد منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان من سليم بن منصور ومن بني عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور وهم لهذا العهد اكتسر الامهم في المعهور واغلبهم وهم من اعقاب مضر وسائر النجيل معهم من بني كهلان في النطق بهذه القاف اسوة وهذه اللغة لم يستدعها هذا الجيل بل هي متوارثة (2) فيهم متعاقبة ويظهر من ذلك انّها لغة مصر الاقلين ولعلُّها لغة النبني صلعم بعينها وقد ادَّعي ذلك فقهاء اهل البيت وزعهوا ان من قسراء في ام السقسران الصراط الهستقيم بغير القاف الذى لهذا الجيل فقد لحس وافسد صلاته وما ادري من اين جاء هذا فان لـغــة اهــل الامصار ايصا لم يستحدثوها واتما تناقلوها من لدن سلفهم

<sup>(1)</sup> Man. A. التعريب.

<sup>.</sup> مثوا ترة .Man. D (2)

PROLÉGOMÈNES وكان اكثرهم من مضر بها نزلوا الامصار من لدن الفتيح d'Ebn-Khaldoun. واهل الجيلُ ايضا لم يستحدثوها الااتهم ابعد عن مَخالطة الاعاجم (r) من اهل الامصار فهذا يرجع فيما يوجد من اللغة لديهم أنّه من لغة سلفهم وهذ مع أتفاق اهل الجيل كلُّهم شرقا وغربا في النطق بها وانَّها النحاصّية التي يتميّز بها العربيّ من الهجيب والحصريّ والظاهر ان هذه القاف التي ينطق بها اهل الجيل العربي البدوي هو من مخرج القاف عند اولهم (I) من اهل اللغة وان مخرج القافي متسع فاوله من أعلى الحنك وأتحره سها يلي الكاني فالنطق بها من اعلى الحنك هو لغة الامصار والنطق بها ممّا يلى الكافي هم لغة هذا الحيل البدويّ وبهذا يندفع ما قاله اهل البيت من فساد الصلاة بتركها في امّ القرءان فان فقهاء الامصار كلهم على خلاف ذلك وبعيد ان يكونوا اهملوا ذلك فوجهه ما قلناه نعم نقسول ال الارجع والأولى ما ينطق به اهل الجيل البدوى لان تواترها فيهم كها قدّمناه شاهد باتبها لغة الجيل الأول من سلفهم واتبها لغة النبى صلعم ويرجح ذلك ايضا ادغامهم لها في الكاف لتقارب المخرجين ولوكانت كها ينطق بها اهل الامصار من اصل الحنك لما كانت قريبة المخسرج من الكاف

ولم تدغم ثم ان اهل العربية قد ذكروا هذه القاف القريبة العربية قد ذكروا هذه القاف القريبة من الكاني وهي التي ينطق بها اهل الجيل البدوي مس العرب لهذا العهد وجعلوها (١) متوسّطة بيرن مخرجي القاني والكاني على انها حرفي مستقل وهو بعيد والظاهر اتها من آخر مخرج القاف لاتساعه كما قلناه نـم اتهمم يصرّحون باستهجانه وإسقباحه كأنهم لم يصرّح عندهم أنّها لغة الحبيل الأول وفيما ذكرناء من اتصال نطقهم بها الأنهم انما ورثوها من سلفهم حيلا بعد حيل وأنها شعارهم النحاص بهم دليل على انبها لغة ذلك الجيل الاول ولغة النبى صلعم كما تنقدم ذلك كله وقد يزعم زاعم ان هذه القاف الستى ينطق بها اهل الامصارليست من هذا الحرف وانها انسا جاءت من مخالطتهم للعجم وأنهم ينطقون بها كذلك فليست من لغة العرب لكن الاقيس ما قدّمناه من انهما حرف واحد متسع المخرج فتفهم ذلك والله المهادي

> فصل في ان لغة الحصر والامصار لغة قائمة بنفسها منحالفة للغة مصر

اعلم ان عرف التخاطب في الحصر ليس بلغة منصر (عبوا انها .Man. D) زعبوا Tome I .- IIIe partie.

والقديمة ولا بلغة اهل الجيل بل هي لغة اخرى قائمة بنفسها d'Ebn-Khaldoun. بعيدة عن لغة مصر وعن لغة هذا الجيل العربي الذي لعهدنا وهي عرن لغة مضر ابعد فاما انّها لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر يشهد له ما فيها من التغاير الذي بعد عن (١) صناعة اهــل النحو لحنا وهي مع ذلك تختلف بالمتلاف الاسصار باصطلاحاتهم فلغة اهل المشرق مباينة بعض الشيئ للغة اهل المغرب وكذا اهل الاندلس معهما (2) وكل منهم متوصّل بلغيته الى تأدية مقصودة والابانة عما في نفسه وهذا معنى اللسان واللغة وفقدان الاعراب ليس بصائر لهم كما قلنماه في لغة العرب لهذا العهد واما انها ابعد عن اللسان الاول من لغة هذا الجيل فلان البعد عن اللسان انما هو لمخالطة العجم (3) فهن حالطه العجم اكثركانت لغته عن ذلك اللسان الاصلى ابعد لان الملكة اندا تحصل بالتعليم كما قلناء وهذه ملكة ممتزجة من الملكة الاولى التي كأنت للعرب والهلكة الثانية التي للعجم فعلى مقدار ما يسهعونه من العجمة ويربون عليه يبعدون عن الهلكة الاولى واعتبر ذلك في امصار افريقية والمغرب والاندلس والمشرق اسا افريقية والمغرب فنحالط العرب فيها البرابرة العجم لوفور عهرانها

<sup>(1)</sup> Man. C. et D. عند.

<sup>(2)</sup> Man. A. B. La.

<sup>(3)</sup> Man. A. B. العصدة إ

بهم ولم يكد يخلو عنها مصر ولا جيل فغلبت العجهة على اللسان. بيم ولم يكد يخلو عنها مصر ولا جيل فغلبت العجهة على اللسان. العربى الذي كان لهم وصارت لغة الحرى ممتزجة والعجهة فيها اغلب لما ذكرناه فهى عن اللسان الأول ابعد وكذا المشرق لما غلب على اممه من فارس والتركث فنحالطوهم وتداولت بينهم لغاتهم في الاكرة والفلاحين والسبى الذين اتنحذوهم خولا ودأيات واظار ومراضع ففسدت لغاتهم بفساد الملكة حتى انقلبت لغة الحرى وكذا اهل الاندلس مع عجم (١) الجلالقة ولافرنجة وصار اهل الاسصار كلهم من هذه الاقاليم اهل لغة الحرى مخصوصة بهم تخالف لغة مصر وتخالف ايصا بعصها بعضا كما نذكره وكاتبها لغة اخرى لاستحكام ملكتها في اجيالهم والله ينحلق ما يشاءه

# فصل في تعلم اللسان الهضري

اعلم ان ملكة اللسان المضرى لهذا العهدد قدد ذهب وفسدت ولغة اهل الجيل كلهم مغايرة للغة مصر التي نـزل بها القرءان وانما هي لغة اخرى في امتزاج العجهة بها كما قدّمناه الآ أن اللغات لها كانت ملكات كها مرّكان تعليمها ممكنا شأن سائر الملكات ووجه التعليم لمن يبتخي هذه (1) Man. D. العجم).

PROLAGOMÈNES الهلكة ويروم تحصيلها ان يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجارى على اساليبهم من القرءان والحديث وكلام السلف ومخاطبات (1) فحول العرب في اسجاعهم واشعارهم وكلمات المولَّدين في سائر فنونهم حتى يتنزل لكثرة حفظ كلامهم من المنظوم والمنشور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن المقاصد منهم ثم يتصرّف بعد ذلك في التعبير عها في صميرة على حسب عباراتهم وتأليف كلماتهم وما وعاه وحفظه من اساليبهم وترتيب الفاظهم فتحصل له هدده الملكة بهذا الحفظ والاستعمال ويزداد بكثرتها رسوخا وقوة ويحتاج مع ذلك الى سلامة الطبع والتفهم (2) الحسن لمنازع العرب واساليبهم في التراكيب ومراعاة التطبيق بينها وبين مقتضيات الاحوال والذوق يشهد لذلك وهو يسنشأ من هذه الملكة والطبع السليم فيها كما يذكر بعد وعلى قدر المحفوظ وكثرة الاستعمال تكون جودة الهقول المصنوع (3) نظها ونثرا ومن حصل على هذه الهلكات فقد حصل على لغة مصر وهو الناقد البصير بالبلاغة فيها وهكذا ينبغي ان يكون تعليبها والله يهدي من يشاء

<sup>(1)</sup> Man, A. تخالطات.

<sup>(3)</sup> Man. A. et B. المؤلف.

<sup>(2)</sup> Man. A. et B. الفهم.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

فصل في ان ملكة هذا اللسان غير صناعة العربيّة ومستغنية عنها في التعليم

والسبب في ذلك أن صناعة العربية أنّها هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقائسها خاصة فهو علم بكيفية لا نفس كيفية فليست نفس الملكة وإنما هي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علما ولا يحكمها عهلا مشل ان يقول بصير بالخياطة غير محكم لملكتها في التعبير عن بعض انواعها الخياطة هي ان تدخل الخيط في خرت الابرة الم تغرزها في لفقي الثوب مجتمعين وتخرجها من الجانب الاخر بمقدار كذا ثم تردها الى حيث ابتدأت وتنحرجها قدام منفذها الاول بمطرح ما بين الثقبين الأولين ثم يستهادي على وصفه الى آخر العهل وبعطسي (١) صورة السحسبك والتثبيت (2) والتفتيح وسائر انواع الخياطة واعمالها وهو اذا طولب ان يعهل ذلك بيده لا يحكم منه شيًا وكذا لو سئل عالم بالنجارة عن تفصيل الخشب فيقول هو ان تصع الهنشار على رأس الخشبة وتهسك بطرفه واخر قبالتك مهسك بطرفه الاخر وتعاقبانه بينكها واطرافه المصرسة المحدودة تقطع ما مرّت عليه ذاهبة وجاءية الى ان ينتهى

<sup>(</sup>۱) Man. D. توطی. Tome I.—III<sup>e</sup> partie.

<sup>(</sup>a) Man. A. الشئبت . B. التنبيت .

PHOLEGOMENES الى اسفل الخمشبة وهو لو طولب بهذا العهل او شيء منه لم يحكهة (وهكذا) هو العلم بقوانين الاعراب مع هذه الهلكة في نفسها فان العلم بقوأنين الاعراب انها هو علم بكيفية العهل ليس هو نفس العهل (وكذلك) تجد كثيرا مر., جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية المحيطين علما بتلك القوانين اذا سئل في كتاب سطرين الى الحيه او ذي مودّته او شكوي ظلامة او قصد من قصوده الخطأ فيها الصواب واكثر من اللحن ولم يجد تأليف الكلام لذلك والعبارة عن المقصود فيه على اسأليب اللسان العربي وكذا نجد كثيرا ممن يحسن هذه الملكة ويجيد الفنيس من المنظوم والهنشور وهو لا يحسن اعراب الفاعل من المفعول ولا المرفوع من المجرور ولا شيًا من قوانين صناعة العربية فهن هنا يعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية وإنها مستغنية عنها بالجملة وقد نجد بعض المهرة في صناعة الاعراب بصيرا بحال هذه الملكة وهو قليل واتفاقى واكشر ما يقع للمخالطين لكتاب سيبويه فاته لم يقتصر على قوانين الاعراب فقط بل ملاء كتابه من المشال العرب وشواهد اشعارهم وعباراتهم فكان فيه جزء صالح من تعليم هذه الملكة فتنجد العاكف عليه والمحصّل له قد حصل على حظّ من كلام العرب واندرج في محفوظه في اماكنه

ومفاصل حاجاته وتنبه به لشأن الهلكة فاستوفى تعليمها المهام ومفاصل ما المهام والمهام والم والمهام والمهام والما فكان ابلغ في الافادة ومن هولاء المنحالطير، لكتاب سيبويه من يغفل عن التفطّن لهذا فيحصل على علم اللسان صناعة ولا يحصل عليه ملكة وإما الهخالطون لكتلب الهتأتحرين العارية من ذلك اللا من القوانين النحوية مجرَّدة عن اشعار العرب وكلامهم فقل ما يشعرون لذلك بامر هذه الملكة او يتنبهون (١) لشأنها فتجدهم يحسبون اتّهم قد حصلوا على رتبة في لسان العرب وهم أبعد الناس عنه واهل صناعة العربيّة بالاندلس ومعلّموها اقرب الى تحصيل هذه الملكة وتعليهها (2) ممن سواهم لقيامهم فيها على شواهد العرب وامثالهم والتفقّه في الكثير من التراكيب في مجالس تعليمهم فيسبق الى المبتدئ كثير من الملكة اثناء التعليم فتنطبع النفس بها وتستعد الى تحصيلها وقبولها (واما) من سواهم من اهل المغرب وافريقية وغيرهم فاجروا صناعة العربية مجرى العلوم بحثا وقطعوا النظر عن التفقه في تراكيب كلام العرب الله ان اعربوا شاهدا او رجحوا معندي (3) مس جهة الاقتضاء الذهنتي لامن جهة محامل اللسان وتراكيبه فاصبحت صناعة العربية كانها من جهلة قوانين المنطق العقلية والجدل وبعدت عن مناحي اللسان وملكته

دهنا . D. ينتبهون . (2) Man. D. انعلبها . (3) Man. C. D. ينتبهون . (4)

PROLÉCONÈNES وأفاد ذلك حهلتها (1) في هذه الأمصار وآفاقها البعد عن d'Ebn-Khaldoun. الهلكة بالكلية وكأنّهم لا ينظرون في كلام العرب وما ذاك الا لعدولهم عن البحث في شواهد اللسان وتراكيب وتمييز اسأليبه وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلم فهو احسن ما تفيده الملكة في اللسان وتلك القوانين انما هي وسائل للتعليم لكتهم اجروها على غير ما قصد بها وإصاروها علما بحتا وبعدوا عن ثمرتها وتعلم بما قررناه في هذا الباب ان حصول ملكة اللسان العربيّ أنّما هو بكثرة الحفظ سن كلام العرب حتى يرتسم في خياله الهنوال الذي نستجواً عليه تراكيبهم فنسج هو عليه ويتنزل بذلك منزلة س نشأ معهم وخالط عبارتهم في كلامهم حتى حصلت له الهلكة الهستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم والله مقدر الامور (2)

فحمل في تنفسير لفظة الذوق في مصطلح اهل البيان وتحقيق معناها وبيان اتها لا تحصل غالبا للمستعربين (3) من العجم

اعلم ان لفظة الذوق يتداولها الهعتنون بفنون البيان ومعناها

<sup>(1)</sup> M. A. C. D. Lather.

<sup>.</sup>مقدّر الليل والنهار وخالقهما لا نحالق غيرة M. C. (2)

<sup>(3)</sup> Man. D. للمتعربين.

حصول ملكة البلاغة للسان وقد مرّ تنفسير البلاغة وأنبها . PROLECOMENES سطابقة الكلام المعنى من جهيع وجوهه بنحواص تقع للتراكيب في افادة ذلك فالهتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى الهيئة المفيدة لذلك على اساليب العرب وانحاء مخاطباتهم وبنظم الكلام على ذلك الوجه جهده فاذا اتصلت معاناته لذلك بمخالطة كلام العرب حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجه وسهل عليه امر التركيب حـــــى لا يكاد يخطء عن منحى البلاغة التي للعرب وأن سمع تركيبا غير جارعلى ذلك المنحى مجّه ونبا عنه سهعه بادني فكر بل وبغير فكر لا بما استفاده من حصول هذه الملكة فان الملكات اذا استقرت ورسخت في محالها ظهرت كأنَّهَا طبيعة وحبلَّة لذلك المحل (ولذلك) يظرن كثير من المغفلين ممن لا يعرف شأن الملكات ان الصواب للعرب في لغتهم اعرابا وبلاغة امر طبيعتى ويقول كانـت العرب تنطق بالطبع وليس كذلك واتما هي ملكة لسانية في نظم الكلام تمكنت ورسخت فظهر في بادي الرأي انّها جبلّة وطبع وهذه الملكة كما تنقدتم انّما تحصل بهمارسة كلام العرب وتكرّره على السهع والتفطّن لنحواص تراكيبه وليست تحصل بهعرفة القوانين العلهيّة في ذلك الستى استنبطها اهل صناعة البيان فان هذه القوانين انها تفيد Tome I .- Ille partie.

PROLECONENES علما بذلك اللسان ولا تنفيد حصول الهلكة بالفعل في معلَّما وقد مرّ ذلك (واذا تنقرر) ذلك فهلكة البلاغة في اللسان تهدى البليغ الى وجوه (1) النظم وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم ونظم كلاسهم ولو رام صاحب الملكة حيدا عن هذه السبيل المعيّنة والتراكيب المخصوصة لما قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه لانه لا يعتاده ولا تبهديه اليه ملكته الراسخة عنده واذا عرض عليه الكلام حائدا عن اسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم اعرض عنه وستجه وعلم أنّه ليس من كلام العرب الديس مارس كلامهم وإنّما يعجز عن الاحتجاج بذلك كما يصنع اهل القوانين النحوية والبيانية فان ذلك استدلالي بما حصل من القوائين المفادة بالاستقراء وهذا امر وجداني حاصل بمهارسة كلام العرب حتى يصير كواحد منهم ومشالمه لو فرصنا صبيًا من صبيانهم نشأ وربا في جيلهم فانّه يتعلّم لغتهم ويحكم شأن الاعراب والبلاغة فيها حتى يستسولي على غايتها وليس من العلم القانونتي في شيُّ وأنَّما هو بحصول هذه الهلكة في لسانه ونطقه وكذلك تحصل هذه الهلكة لهرن بعد ذلك الجيل بحفظ كلامهم واشعارهم وخطبهم والمداومة على ذلـك بحيث تحصل الملكة ويصير كواحد متن نـشأ

<sup>(1)</sup> Man. D. وجود.

PROLÉGOMÈNES

في جيلهم وربي بين احيائهم (1) والقوانين بمعزل عن هذا «Ehn-Khaldoun» (واستعير) لهذه الهلكة عند ما ترسيح وتستقر اسم الدوق الذي اصطلح عليه اهل صناعة البيان والدوق اتما هو موضوع لادراك الطعوم لكن لما كان محلّ هذه الملكة في اللسان من حيث النطق بالكلام كما هو محمل لادراك الطعوم استعير لها اسمه وايضا فهو وجدانتي للسان كـما ان الطعوم محسوسة له فقيل له ذوق (واذا) تبيّن لك ذلك علمت منه ان الاعاجم الداخلين في اللــــان الـعــربــي الطارئين (2) عليه المضطرين الى النطق به لمخالطة اهله كالفرس والروم والترك بالمشرق وكالبربر بالمغرب فاته لا يحصل لهم هذا الذوق لقصور حظم في هذه الملكة الستى قسررنا اسرها لان قصاراهم بعد طائفة من العمر وسبق ملكة الحرى الى اللسان (3) وهي لغاتهم ان يعتنوا بما يتداوله اهل الهصر بينهم في المحاورة من مفرد ومركب لما يصطرون اليه من ذلك وهذه الهلكة قد ذهبت لاهل الامصار وبعدوا عسنها كها تنقدم واتما لهم في ذلك ملكة المرى وليست هي ملكة اللسان المطلوبة ومن عرف احكام تلك الملكة من القوانين المستطرة في الكتب فليس من تحصيل الهلكة

<sup>(1)</sup> Man. B. مجالبما. C. et D. مجالبما. .لسانهم . Man. A. D.

<sup>(2)</sup> Man. A. الطائرين.

PROLITICOMÈNES في شي انها حصل احكامها كما عرفت وانما تحصل هذه d'Ebn-Khaldoun. الهلكة بالهمارسة والاعتياد والتكرّر لكلام العرب (فان عسرض) لك ما تسهد من ان سيبويه والفارستي والزمنحسسري وامثالهم من فرسان الكلام كانوا اعجاما (1) سع حصول هذه الهلكة لهم فاعلم ان أولتك القوم الذي نسمع منهم اتَّما كانوا عجمًا في نسبهم فقط واما المربا والمنشأ فكانت بين اهل هذه المهلكة من العرب ومن تعلَّهما منهم فاستولوا بذلك من الكلام على غاية لا وراءها وكأنَّهم في اول نشائهم بمنزلة الاصاغر من العرب الذين نـشـوًا في اجيالهم حتى ادركوا كنه اللغة وصاروا من اهلها فهم وان كانوا عجها في النسب فليسوا باعجام في اللغة والكلام لآنهم ادركوا الهلّة في عنفوانها واللغة في شبابها ولم تذهب آتار الهلكة منها ولا من اهل الامصار تم عكفوا على الهدارسة والمهارسة لكلام العرب حتى استولوا على غاينه والواحد اليوم من العجم اذا خالط اهل اللسان العربي بالامصار فاول ما تُجد (2) تلك الهلكة الهقصودة من اللسان العربي ممتحية (3) كلاتار وتجد ملكتهم الخاصة بهم ملكة اخرى سخالفة لهلكة اللسان العربي أنم اذا فرصنا انه اقسبل على

<sup>(1)</sup> Man. A. Laplel. C. Las.

<sup>(3)</sup> Man. A. B. ممتحنة .

<sup>(2)</sup> Man. D. かふむ.

الهارسة لكلام العرب واشعارهم بالهدارسة والحفظ ليستفيد العرب واشعارهم بالهدارسة والحفظ ليستفيد تحصيلها فقل ان يحصل له لها قدّمناه من ان الهلكة اذا سبقتها ملكة اخرى في المحلّ فلا تحصل اللا ناقصة مخدوشة وإن فرضنا عجهيا في النسب سلم من مخالطة اللسان الاعجمتي بالكلّية وذهب الى تعلّم هذه الملكة بالحفظ والمدارسة فرتبا يحصل له ذلك لكسته من الندور بحسيت لا ينحفي عليك بها تـقرّر وربّما يدّعي كثير مهّن ينظـر في هذه القوانين البيانية حصول هذا الذوق له بها وهو غلط او مغالطة وأنما حصلت له الملكة ان حصلت في تلك القوانين البيانية وليست من ملكة العبارة في شي والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

> فصل في أن أهل الامصارعلي الاطلاق قاصرون في تحصيل هذه الهلكة اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن كان منهم ابعد عن اللسان العربة كان حصولها عليه اصعب

> والسبب في ذلك ما سبق الى الهتعلم من حصول (r) ملكة منافية للملكة المطلوبة بما سبق (2) اليه من اللسان الحضري الذي افادته العجهة حتى نزل بها اللسان عن ملكته الاولى الى ملكة انحرى هي لغة الحصر لهذا العمد ولهذا

را) Man. D. بحصول. Tome I .- IIIe partie.

<sup>(2)</sup> Man. D. سيق.

PROLECOMENES نجد المعلّمين يذهبون الى الهسابقة بتعليم الولدان ويسعتقد المعلّمين يذهبون الى الهسابقة بتعليم الولدان ويسعتقد النحاة ان هذه الهسابقة بصناعتهم وليس كذلك وأنما هي بتعليم هذه الهلكة بمخالطة اللسان وكلام العرب نعم صناعة النحو اقرب الى مخالطة ذلك وما كان من لغات الامصار اعرق (1) في العجمة وابعد عن لسان مصر قصر بصاحبه عن تعلم اللغة المصريّة وحصول ملكتها لتمكن المكافاة (2) حينمُذ واعتبر ذلك في اهل الاقطار (فاهل) افريقية والسغرب لها كانوا اعرق (3) في العجمة وابعد عن اللسان الأول كان لهم قصور تام في تحصيل ملكته بالتعليم ولقد نقل ابن الرقيق أن بعض كتّاب القيروان كتب الى صاحب له يا انهي ومن لا عدمت فقدة اعلمني ابو سعيد كلاما اتَّكُ كنت ذكرت اتَّكُ تكن مع الزيت (4) تاتي وعاقنا اليوم فلم يتهيّأ لنا النصروج واما اهل الهنزل الكلاب (٥) من امر النين (6) فقد كذبوا هذآ باطلا ليس من هذا حرف واحدا وكتابى اليك وإنا مشتاق اليك وهكذا كانت ملكتهم في اللسان المصري (٦) وسببه ما ذكرناه وكذلك اشعارهم كانت بعيدة من الملكة نازلة عن

<sup>(1)</sup> Man. D. أغرق B. اعرف.

<sup>(5)</sup> Man. A. تكلات.

<sup>(2)</sup> Man. C. المنافات. D. المنافة

<sup>.</sup> الفتن . D. الس .C التبن .B. (6)

<sup>(3)</sup> Man. D. أغرق B. اعرف.

<sup>.</sup> الحصرتي . Man. D (7)

<sup>(4)</sup> Man. A. الزينة.

الطبقة ولم تزل كذلك ولهذا العهد وما كان بافريقية من PROLEGOMENES مشاهير الشعراء الا ابن رشيق وابن شرف واكثر ما يكون فيها الشعراء طارئين عليها ولم تزل طبقتهم في البلاغة حتى الآن مائلة الى القصور (واهل) الاندلس اقرب منهم الى تحصيل هذه الملكة بكثرة معاناتها وامتلائهم من المحفوظات اللغوية نظما ونثرا وكان فيهم ابن حيان المورّخ امام اهل الصناعة في هذه الملكة ورافع الراية لهم فيها وابس عبد ربه والقسطلتي وامثالهم من شعراء ملوك الطوائف لما زخرت فيها بحار اللسان والادب وتداول ذلك فيهم مئين من السنين حتى كان الانفضاض والجلاء ايام تـغلّب النصرانية وشغلوا عن تعلم ذلك وتناقص العسمران فتناقص (I) ذلك شأن الصنائع كلها فقصرت الملكة فيهم عن شأنها حتى بلغت الحصيص وكان من آخرهم صالح بن شريف ومالك بن المرحل من تلميذ الطبقة الاشبيليين بسبتة وكانت دولة بني الاحمر في اولها والقت الاندلس افلاذ كبدها من اهل تلك الملكة بالجلاء الى العدوة من اشبيلية الى سبتة ومن شرق الاندلس الى افريقية ثم لم يلبثوا ان انقرضوا وانقطع سند تعليمهم في هذه الصناعة لعسر قبول (2) اهل العدوة لها وصعوبتها عليهم

<sup>(</sup>١) Man، D. فيناقص

<sup>(2)</sup> Man. C. D. فنون

PROLEGOMENES لعوج السنستهم ورسوضهم في العجمة البربريّة وهي منافسة o'Bin-Khaldoun. لما قلناه ثم عادت الملكة بعد ذلك الى الاندلس كها كانت ونجم ابن سيرين (١) وابن جابر وابن الجياب وطبقتهم ثم ابراهيم الساحلي الطويجن وطبقته وقفاهم ابس الخطيب من بعدهم الهالك لهذا العهد شهيدا بسعاية اعدائه وكان له في اللسان ملكة لا تدرك واتبع أثسره تلميذه من بعده (وبالجملة) فشأن هذه الملكة بالاندلس اكثر وتعليمها اسهل وايسر بما هم عليه لهذا العهد كما قدّمناه من معاناة علوم اللسان ومحافظتهم عليها وعلى علوم الادب وسند تعليمها ولان اهل اللسال العجمتي الذين تفسد ملكتهم أنما هم طارئون عليها وليست عجمتهم اصلا للغة اهل ألاندلس والبربر في هذه العدوة هم اهلها ولسانهم لسانها الله في الامصار فقط وهو فيها منغمس في بحسر عجمتهم ورطانتهم البربرية فيصعب عليهم تحصيل الملكة اللسانية بالتعليم بخلاف اهل الاندلس (واما) المشرق لعهد الامويّة والعباسيّة فكان شأنه شأن الاندلس في تهام هذه الملكة واجادتها لبعدهم لذلك العهد عن الاعاجم وسخالطتهم اللا في القليل فكان أمر هذه الملكة لذلك العبد اقوم وكان فحول الشعراء والكتاب لعهدهم اوفر لتوفسر العسرب

<sup>.</sup> شيرين . D. سيرن . A. بشرين . D. شيرين

وابنائهم بالمشرق (وانظر) ما اشتمل عليه كتاب الاغانى الوائظر) ما اشتمل عليه كتاب الاغانى مس نظههم ونشرهم فان ذلك الكتاب هو كتاب العرب وديوانهم فيه (١) لغتهم واخبارهم وايامهم وملتهم العربية وسير نبيهم صلعم وآثار خلفائهم وملوكهم واشعارهم وغناؤهم (2) وسائر احوالهم (3) فلا كتاب اوعب (4) منه لاحوال العرب وبقى اسر هذه الملكة مستحكما بالمشرق في الدولتين وربما كانت فيهم ابلغ س سواهم مــــــن كان في الجاهليّة كما نذكره بعد حتى تلاشي اس العرب ودرست لغتهم وفسد كلامهم وانقضى امرهم ودولهم وصار الاسر للاعاجم والملك في ايديهم والتغالب (5) لهم وذلك في دولة الديلم والساحوقية وخالطوا اهل الامصار وكشروهم فامتلاءت الارض بلغاتهم واستولت العجمة على اهل الامصار والحواضر حتى بعدوا (6) عن اللسان العربتي وملكته وصار متعلَّهما منهم مقصّرا عن تحصيلها وعلى ذلك نسجد لسانهم لهذا العهد في فنتى المنظوم والمنشور وان كانسوا مكثرين منه والله يخلق ما يشاء ويختار

(1) Man. A. B. i.

(4) Man. A. B. اوعي الم

(2) Man. A. B. غناتهم.

(5) Man. A. et B. التقلُّا.

(3) M. C. بعد معانيم لها . D. لها معانيهم لهم . (6) Man. C. D. بعد .

PHOLÉGOMÈNES d'Ehn-Khaldoun

## فصل في انتقسام الكلام الى فنتى النظم والسندر

اعلم ان السان العرب وكلامهم على فنّين في الشعر الهنظوم (١) وهو الكلام الموزون المقلقي ومعناه الذي تكون له اوزأنه كلُّها على روى واحد وهو القافية وفي النشر وهو الكلام غيسر الهوزون وكل واحد من الفتين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام (فاما) الشعر فمنه المدح والشجاعة والرثاء (واسا) النشر فهنه المسجّع وهو الذي يؤتى به قطعا قطعا ويلتزم فيه او في كل كلمتين منه قافية واحدة تسمّي سجعا ومنه المرسل وهو الذى يطلق فيه الكلام اطلاقا ولا يقطع اجزاء بل يرسل ارسالا من غير تقييد بقافية ولا غيرها ويستعمل في الخطب والدعاء وترغيب الجمهور وترهيبهم (واسا القرءان) وإن كان من المنشور الله انه خارج عن الوصفين وليس يسهى مرسلا اطلاقا ولا مستجعا بل هو مفصل ايات تنتهى الى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها ثم يعاد الكلام في الاية الاخرى بعدها ويثنى (2) من غير التزام حرف يكون سجعا ولا قافية وهو معنى قوله تعالى الله نزّل احسن الحديث كتابا متشابها مشانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربّهم وقال قد فصّلنا

ره (a) Man. C. D. وهي الشعر والمنظوم هو. (a) Man. D.

PROLÉGOMÈNES

الأيات وتسيح (1) آخر الأيات فيه فواصل اذ ليست استجاعاً d'Ehn-Khaldoun. ولا التنزم فيها ما يلتزم في السجع ولاهي ايضا قواني واطلاق اسم المثاني على ايات القرءان كلّمها على العهوم لما ذكرناه واختص بام القرءان للغلبة فيها كالنجم للثرياء ولهذا سميت السبع المثاني وانظر هذا مع ما قاله المفسّرون في تعليل تسميتها بالهثاني يشهد لك الحقّ برجحان ما قلناه (واعلم) ان لكلّ واحد من هذه الفنون الشعريّة اسالــــب تختص به عند اهله ولا تصلح للفن الاخر ولا تستعمل فيه مثل النسيب (2) المختص بالشعر والحهد والدعاء المختص بالخطب والدعاء المختص بالمخاطبات وإمثال ذلك وقد استعهل المتأتمرون اساليب الشعر ومنازعه في المنثور من كثرة الاسجاع (3) والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يدى الاغراض (4) وصار هذا المنشور اذا تأمّلته (5) من باب الشعر وفنّه (6) لم يفترقا اللا في الوزن واستمر المتأتمرون من الكتاب على هذه الطريقة واستعملوها في المخاطبات السلطانية وقصروا الاستعمال في هذا المنشور كلَّه على هذا الفرِّ الذي ارتضوه وخلطوا الاساليب فيه وهجروا المرسل وتناسوه وخصصوصا اهل المشرق صارت المخاطبات السلطانية لهذا العهد عند

<sup>(</sup>I) Man. B. نسټي. C. D. سټي.

<sup>(3)</sup> Man. C. D. والاشجاع.

<sup>(4)</sup> Man. C. D. لاعراض.

<sup>(5)</sup> Man. A. B. تامله

<sup>(6</sup> Man. C. D. فيه .

PROLEGOMENES الكتّاب الغفل (1) جارية على هذا الاسلوب الذي اشرنا اليه الدي اشرنا اليه وهو غير صواب من جهة البلاغة لها يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتصى الحال من احوال المخاطب والمخاطب وهذا الفرق المنتور المقفى ادخل المتأتمرون فيه اساليب الشعر فوجب ان تنزه المخاطبات السلطانية عنه اذ اساليب الشعر تباح فيها اللوذعة وخلط الجدد بالهزل وللطناب في كلاوصاف وصرب الامثال وكثرة التشبيهات والاستعارات حيث لا تدعو لذلك كلَّه صرورة في الخطاب والتقفية ايضا من اللوذعة والتريسين وجلال الماحك والسلطان وخطاب الجمهور عن الهلوك بالترغيب والترهيب ينافي ذلك ويباينه والمحمود في المخاطبات السلطانية الترسيل وهو اطلاق الكلام وارساله من غير تسجيع اللا في الاقل النادر وحيث ترسله ملكة ارسالا من غــــر تكلُّف له ثم عطاء الكلام حقّه في مطابقته لمقتضى الحال فان المقامات مختلفة ولكل مقام اسلوب يخصه من اطناب وانجاز او حذف او انبات او تصريع او اشارة او كناية او استعارة (وإما) اجراء المخاطبات السلطانية على هذا النحو الذي هو على اساليب الشعر فمذموم وما حيل عليه اهل العصر اللا استيلاء العجمة على السنتهم

<sup>(1)</sup> Man. C. العقل D. العيال.

وقصورهم لذلك عن اعطاء الكلام حقّه في مطابقته عن اعطاء الكلام لمقتضى الحال فعجزوا عن الكلام الهرسل لبعد اسده في البلاغة وانفساخ خطوته وولعوا بهذأ المستجع يلفقون فيه سا نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود ومقتضى الحمال فيه ويجبرونه بذلك القدر من التزييس وبالاستجاع والالقاب البديعة ويغفلون عمّا وراء ذلك (واكثر) سس اخذ بهذا الهذهب وبالغ فيه في سائر انتحاء كلامهم (١) كتَّاب المشرق وشعراؤه لهذا العهد حتَّى اتَّهم ليحلون (2) بالاعراب في الكلمات والتصريف اذا دخلت لهمم في تجنيس (3) او مطابقة لا يستعان معها فيرجحون ذلك الصنف من التجنيس ويدعون الاعراب ويفسدون بنية الكلهة (4) عساها تصادف التجنيس فتأمّل ذلك وانتقد بما قدّمنا لك تقفى على صحة ما ذكرناه والله الموقق

> فصل في إن لا تتفق الاجادة في فيني المنظوم والمنشور معًا اللا في كلاقل

> والسبب في ذلك انّه كما بيّناه ملكة في اللسان فاذا سبقت إلى محلَّه ملكة الحرى قصرت بالمحسلّ

<sup>(1)</sup> Man. A. B. كل مبهم

<sup>(</sup>a) Man. D. ليجلون . C. البحلقون . Tome I. - IIIe partie.

<sup>(4)</sup> Man. D. الكلام.

PROLÉGOMÈNES عن تمام الملكة اللاحقة لان قبول الملكات وحصولها d'Ron-Khaldoun. للطباع التي على الفطرة الاولى اسهل وايسر واذا تبقدمتها ملكات اخرى كانت منازعة (١) لها في المادّة القابلة وعائقة عن سرعة القبول فوقعت الهنافاة وتعذّر التمام في الهلكة وهذا موجود في الملكات الصناعيّة كلّها على الاطلاق وقد برهنّا عليه في موضعه بنحو من هذا البرهان فاعتبر مثله في اللغات فاتبها ملكات اللسان وهي بهنزلة الصناعة وانطر من تقدّم له شوع من العجمة كيف يكون قاصرا في اللسان العربي ابدا فالاعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسيّة لا يستولى على ملكة اللسان العربيّ ولا يزال قاصرا فيه ولو تعلُّمه وتعلمه وكذا البربري والروسيّ والأفرنجيّ قلُّ ان تجد احدا منهم محكما لملكة للسان العربي وما ذاك لا لما سبق الى السنتهم من ملكة اللسان الاخر حتى ان طالب العلم من اهل هذه الالسن اذا طلبه بيس اهل اللسان العربي ومن كتبهم جاء مقصرا في معارفه عن الغاية والتحصيل وما اتبي (2) كلاً من (3) قبل اللسان وقد تنقدم لك من قبل أن الالسن واللغات شبيهة بالصنائع وتقدّم لك أن الصنائع وملكاتها لا تزدهم وأن من سبقت له

<sup>(1)</sup> Man. C. aclia.

<sup>(3)</sup> Man. D. لامر.

<sup>(2)</sup> Man. C. D. اوتني.

اجادة ملكة فقل ان يجيد اخرى او يستولى فيها على Procedomenes الجادة ملكة فقل ان يجيد اخرى او يستولى فيها على الغاية والله خلقكم وما تعملون

## فصل في صناعة الشعر ووجه تعليمــه (١)

هذا الفنّ من فنون كلام العرب وهو المسهّى بالشعر عندهم ويوجد في سائر اللغات الآانا اتما نتكلّم الآن في الشعر الذي للعرب فان امكن ان نجد فيه اهل الالسن الانصري مقصودهم من كلامهم (۵) والا فلكل لسان الحكام في البلاغة تخصّه وهو في لسان العرب غريب النزعة عزيز المنحى اذهو كلام يفصّل قطعا متساوية في الوزن متّحدة في الحرف المخير من كلّ قطعة ويسمّى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتا ويسمّى الحرف الاخير الذي يتّفق فيه رويا وقافية وتسمّى جملة الكلام الى آحره قصيدة وكلمة وينفود كلّ بيت منه بافادته في تراكيبه حتّى كانه كلام وحده مستقل عمّا قبله وبعده وإذا افرد كان تامّا في بابه في مدح او نسيب او رثاء فيحرص الشاعر على اعطاء ذلك البيت المنصر كلاما الى مقصود بان يوطئ (3) المقصود الأول ومعانيه الى مقصود بان يوطئ (3) المقصود الأول ومعانيه الى ان

<sup>(1)</sup> Man. C. et D. تعلُّمه (2) Man. A. B. كلامنا . (3) Man. C. يقصد .

PROLEGONENES يناسب المقصود الثاني ويبعد الكلام عن التنافر كما يستطرد من النسيب الى المدح ومن وصف البيداء والطلول الى وصف الركاب او الخيل أو الطيف ومن وصو المهدوح الى وصف قومه وعساكره ومن التفحيع والعزاء في الرثباء الى التابين (١) وإمثال ذلك ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلّبا في الوزن الواحد حذرا من ان يتساهل الطبع في النحسروج من وزن الى وزن يقاربه فقد يخفى ذلك من اجل المقاربة على كشير من الناس ولهذه الموازين شروط واحكام تضمنها علم العروض وليس كل وزن يتفق في الطبع استعملته العرب في هذا الفن وانما هي اوزان مخصوصة يستيها اهل تلك الصناعة البحور وقد حصروها في خمسة عشر بحرا بمعنى انّهم لم يجدوا للعرب في غيرها من الموازين الطبيعيّة نظما واعلم أن فن الشعر سن بين الكلام كان شريفا عند العرب ولذلك جعلوه ديوان علومهم واخبارهم وشاهد صوابسهم وخطابهم واصلا يرجعون اليه في الكثير من علومهم وحكمهم وكانت ملكته مستحكهة فيهم شأن ملكاتهم كلمها والهلكات اللسانية كلم اتما تكتسب بالصناعة والارتساض في كلامهم حتى يحصل شبه في تلك الملكة والشعر مس بين فنون الكلام صعب المأخذ على من يريد اكتساب

<sup>.</sup> الناس . D. التباين . C. النايسين . D. الناس.

ملكته بالصناعة من المتأتّرين لاستقلال كل بيت منه من المتأتّرين لاستقلال كل بيت منه بانه كلام تام في مقصوده ويصلح أن ينفرد دون ما سواه فيحتاج من اجل ذلك الى نوع تلطّف في تهلك الهلكة حتى يفرغ الكلام الشعري في قوالبه التي عرفت له في ذلك المنصى من شعر (١) العرب ويبرزه مستقلا بنفسه ثم ياتي ببيت اخر كذلك ثم ببيت اخر ويستكمل الفنوس الوافية بمقصودة ثم يناسب بين البيوت في موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلاف الفنون التي في القصيدة ولصعوبة سماه وغرابة فنه كان محكا (2) للقرائح في استجادة اساليبه وشحد الافتكار في تنزيل الكلام في قوالبه ولا تكفى فيه ملكة الكلام العربي على الاطلاق بل يحتاج بخصوصه الى تــلـطّـف وصحاولة فبي رعاية الاساليب آلستي اختصته العسرب بسهسا وباستعمالها فيه (ولنذكر) هنا مدلول لفظة الاسلوب عند اهل هذه الصناعة وما يريدون بها في اطلاقهم فاعلم أنّها عبارة عندهم عن المنوال الذي تنسيج فيه التراكيب أو القالب الذي ترص فيه ولا يرجع الى الكلام باعتبار افادته كهال (3) المعنى الذي هو وظيفة الاعراب ولا باعتبار افادته اصل (4) المعنى من خواص التركيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان

<sup>(1)</sup> Man. D. معواء.

<sup>(3)</sup> Man. A. B. Jul.

<sup>(2)</sup> Man. B. D. ليكحم.

<sup>(4)</sup> Man. A. B. کہال.

Tome I. - IIIe partie.

PROLEGOMÈNES ولا باعتبار الوزن كما استعملته العرب فيه الذي هو وظيفة d'Ebn-Khaldoun. العروض فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية وانما ترجع الى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على كل تركيب خاص وتلك الصورة يستزعها الذهن س اعيان التراكيب واشخاصها ويصيرها في النحيال كالقالب او الهنوال تم ينتقى التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الاعراب والبيان فيرضها فيه رضا كها يفعله البستاء في القالب او النسّاج في المنوال حتّى يتسع القالب لحصول التراكيب الوافية بهقصود الكلام ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربيّ فيه فان لكلّ فنّ من الكلام اساليب تنحتص به وتوجد فيه على انحاء مختلفة فــــــوال الطلول في الشعر يكون بخطاب الطلول كقوله

يا دار مية بالعلياء فالسند

ويكون باستدءاء الصحب للوقوف والسوال ڪ\_ق\_ول\_ه

قيفا نسأل الدار التي ختّ اهما المار او باستبكاء الصحب على الطلل (1) كــقوله قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل او بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين كقوله

(1) Man. A. B. Leule.

d'Ebn-Khaldoun.

الم تسال فتخبرك الرسوم ومثل تحية الطلول بالامر لمخاطب غير معين بتحيتها كقوله Prolégomènes حتى الدار بجانب العزل او بالدعاء لها بالسقيا كقوله اسقى طلولهم اجس هزيم وغدت عليهم روضة ونعيم او بسؤال السقيا لها من البرق كقوله يا برق طالع منزلا بالابرق واحد السحاب له حداء الانسو ومثل التفجع في الرثاء باستدعاء البكاء كقوله كذا فايجل (1) الخطب وليفدح الامر وليس لعين لم يفص ماوها عدر او باستعظام السحادث كقرام ارأيت مس حسلوا على الاعسواد ارأيت كيف خبا ضياء النادي او بالتسجيل على الاكوان بالمصيبة لفقده كقوله منابت العسب لاحام ولا راعى مصى الردى بطويل الرميح والساع او بالانكار على من لم يتفجّع له من الجمادات كقول النحارجيه

(1) Man. B. C. قاينحال.

PROLEGOMENES d'Ebn-Khaldoun.

ایا شجر الخابور ما لک مورقا کانک لم تجزع علی ابن طریف او بتهنیه قریعه بالراحة من ثقل وطاءته کقوله التی السرماح ربیعه بس نسزار اودی الردی بقریعک السخوار

وامثال ذلك كثير في سائر فنون الكلام ومذاهبه وتنسطم التراكيب فيه بالجمل وغير الجمل انشائية وخبرية اسمية الو فعلية متبعة وغير متبعة مفصولة وبموصولة على ما هو شأن التراكيب في الكلام العربي ومكان كل كلمة من الاخسرى يعوفك به ما تستفيده بالارتياض في اشعار العسرب من القالب الكلى المجرد في الذهن من التراكيب المعينة التي ينطبق ذلك القالب على جميعها (فان) مؤلف الكلام الذي ينسج عليه فان خسرح هو كالبناء او كالنساج والصورة الذهنية المنطبقة كالمقالب عن القالب في بنائه او عن المنوال في نسجه كان فاسدا ولا تقولن ان معرفة قوانين البلاغة كافية في ذلك لانا نسعمال التراكيب على هيئاتها النجاسة بالقياس وهو قياس القوانين العرابية وهدة علمي علمي صحيح مطرد كما هو قياس القوانين الاعرابية وهدة علمي علمي صحيح مطرد كما هو قياس القوانين العرابية وهدة المساليب التي نحن نقررها ليست من القياس في شئى

انما هي هيئة ترسيح في النفس من تنتبع التراكيب في النفس النفس من تنتبع التراكيب في شعر العرب يجريانها على اللسان حتى تستحكم صورتها فيستفيد بها العمل على مثالها والاحتذاء بها في كلّ تركيب تركيب من الشعركما قدّمنا ذلك (1) في الكلام باطلاق وان القوانين العلميّة من الاعراب والبيان لا تفيد تعليمه بوجه وليس كلها ينصب في قياس كلام العرب وقوانينه العلمية استعمل (2) واتما المستعمل عندهم من ذلك انحاء معروفة يطلع عليها الحافظون لكلامهم وتندرج صورها تحت تلك القوانين القياسيّة فاذا نظر في شعر العرب على هذا النحسو بهذه الاساليب الذهنيّة التي تصير كالقوالب كان نظرا في المستعمل من تراكيبهم لا فيما يقتضيه القياس (ولهذا) قلنا ان المحصل لهذه القوالب في الذهن انما هو حفظ اشعار العرب وكلامهم وهذه القوالب كما تكون في المنظوم تكون في المنثور فان العرب استعمالوا كلامهم في كلا الفنّين وجاءوا به مفصّلا في النوءين ففي الشعر بألقطع الموزونة والقوافي المقيدة (3) واستقلال الكلام في كل قطعة وفي المنثور يعتبرون الموازنة والتشابه (4) بين القطع غالبا وقد يقيدونه بالاسجاع وقد يرسلونه وقوالب كل واحد من هذه

<sup>(1)</sup> Man. A. B. 出,

<sup>(3)</sup> Man. A. المعيد لا.

<sup>(2)</sup> Man. C. D. استعملوه . Tome I .- IIIº partie.

<sup>(4)</sup> Man. C. النسابة.

rrockgonènes معروفة في لسان العرب والمستعمل منها عندهم هو الدى يبني مؤلَّف الكلام عليه تأليفه ولا يعرفه اللا من حفظ كلامهم حتى يتجرّد له في ذهنه من القوالب المعيّنة الشخيصيّية قالب كلّي مطلق يحذوا حذوه في التأليف كما يسحدوا البنّاء على القالب والنسّاج على المنوال فلهذا كان فن تأليف الكلام منفردا عن نظر النصوى والبياني والعروضي نعم ان مراعاة قوانين هذه العلوم شرط فيه لا يتم بدونها فاذا تحصّلت هذه الصفات كلم أ في كلام اختص بنوع من النظر لطيف في هذه القوالب التي يسمونها اساليب ولا يفيده الاحفظ كلام العرب نظما ونشرا وإذا تنقرر معنى الاسلوب ما هو (فلنذكر) بعده حدّا او رسما للشعر يفههنا حقيقته على صعوبة هذا الغرض فانّا لم نقف عليه لاحد من الهتقدّمين فيها رأيناه وقول العروضيتين في حدّه انه الكلم الموزون الهقفي ليس بحد لهذا الشعر الذي نحن بصدده ولا رسم له وصناعتهم انّما تنظر في الشعر من حيث اتّفاق ابياتــه فه ، عدد المتحرّكات والسواكن على التوالى ومماثلة عروض ابيات الشعر لصربها وذلك نظر في وزن مجسرد عن الالفاظ ودلالتها فناسب ان يكون حدّا عندهم ونحس هنا ننظر في الشعر باعتبار ما فيه من الاعراب والبلاغة والوزن والقوالب النحاصة فلا جرم ان حدّهم ذلك لا يصلح

من عندنا فلا بدّ من تعريف (۱) يعطينا حقيقته من هذه الحيثية العريف (۱) العطينا عقيقته من هذه الحيثية (فنقول) الشعر هو الكلام البليغ المبنى على الاستعارة وكلاوصاف الهفصل باجزاء متفقة في الوزن والروى مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عمّا قبله وبعده الجاري على اساليب العرب المخصوصة به فقولنا الكلام البليغ كالجنس وقولنا المبنى على الاستعارة والاوصاف فصل له عمّا ينحلو (2) من هذه فانه في الغالب ليس بشعر وقولنا المفصّل باجـزاء متّفقة في الوزن والروى فصل له عن الكلام المنثور الذي ليس بشعر عند الكل وقولنا مستقل كل جزء مسلمها في غرضه ومقصده عمّا قبله وبعده بيان للحقيقة لان الشحر لا تكون ابياته (3) الله كذلك ولم يفصل به شئ وقولنا المجاري على الاساليب المخصوصة به فصل له عمّا لم يجر منه على اساليب الشعر المعروفة فاتَّه حينتُذ لا يكونُ شعرا أنّها هو كلام منظوم لان الشعر له اساليب تخصّمه لا تكون للمنتور وكذا للمنتور اساليب لا تكون للشعر فما كان من الكلام منظوما وليس على تلكث الاساليب فلا يسمّى شعرا وبهذا الاعتباركان الكثير ممّن لقيناه مس شيوخنا في هذه الصناعة الادبية يرون ان نظم المستنبي والمعرّى ليس من الشعر في شئ لانهما لم يسجسريا على

<sup>(</sup>x) Man. A. B. تعريفه. (a) Man. A. B. يخل. (3) Man. C. اثباته.

ساليب العرب فيه وقولنا في الحدّ الجاري على اساليب العرب فصل له عن شعر غير العرب سن الامم عند من يرى ان الشعر يوجد للعرب ولغيرهم ومن يرى انه لا يوجد لغيرهم فلا يحتاج الى ذلك ويقول مكانه السجاري على الاساليب المخصوصة به وإذا فرغنا س الكلام على حقيقة الشعر فلنرجع الى الكلام في كيفيّة عمله (فنعقول) اعلم ان لعمل الشعر واحكام صناعته شروطا اولها الحفظ من حنسد اي من جنس شعر العرب حتى تنشأ في النفس ملكة ينسح على منوالها ويتنحير المحفوظ من الحرّ النقى الكثير الاسكاليب وهذا المحفوظ المختار اقل ما يكفى منه شعر شاعر من الفحول الاسلاميّين مثل ابن ابني ربيعة وكثير وذو الرمّة وجرير وابي نواس وحبيب والبحترى والرضي وابي فراس واكت (r) شعر كتاب الأغاني لانه جمع شعر اهل الطبقة الاسلامية والمختار من شعر الجاهلية ومن كان خاليا سن المحفوظ فنظمه قاصر ردى ولا يعطيه الرونق والحلاوة كلاكثرة المحفوظ فمن قل حفظه او عدم لم يكن له شعر وانما هو نظم ساقط واجتناب الشعر اولى بمن لم يكس لـ محفوظ (ثم) بعد الامتلاء من المحفوظ وشحد القريحة للنسبج على الهنوال يقبل على النظم وبالاكثار منه تستحكم

<sup>(1)</sup> Man. C. et D. اكثرة.

ملكته وترسنح (ورتبما) يقال ان من شرطه نسيان ذلك به المحقوظ لتمحى رسومه الحرفيّة الظاهرة اذ هي صادرة (1) عن استعمالها بعينها فاذا نسيها وقد تكيفت النفس بها انتقش الاسلوب فيها كانّه منوال ياخذ في النسج عليه بامثالها من كلمات اخرى ضرورة (ثم) لا بدّ له سن الخلوة واستجادة المكان الهنظور فيه من المياه والازهار (2) وكذلك مسن المسموع لاستنارة (3) القريحة باستجهاعها وتنشيطها بملاذ السرور ثم مع هذا كله فشرطه ان يكون على جمام ونشاط فذلك اجهع له واجدر للقريحة ان تأتي بمشل ذلك المنوال الذي في حفظه قالوا وخير الاوقات لذلك اوقات البكر عند الهبوب من النوم وفراغ المعدة ونشاط الفكر وفي هواء الحمام (ورتبما) قالوا أن من بواعثه العشق والانتساء ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العهدة وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة واعطى حقّها ولم يكتب احد فيها قبله ولا بعده قالوا فارن استصعب عليه بعد هذا كلَّه فليتركه الى وقت اخر ولا يكره نـفسه عليه وليكن بناء البيت على القافية من أوّل صوغه ونسجه يضعها ويبنى الكلام عليها الى آنمره لاته ان غفل عن بناء البيت على القافية صحب عليه وضعها في محلّها فربّها تجئ نافرة قلقــة واذا ســهـــح

<sup>(</sup>۱) Man. C. D. عمادّة. (2) Man. C. D. الازاهر, (3) Man. A. Tome 1 .- Ille partie.

PROLEGONENES الخاطر بالبيت ولم يناسب الذي عندة فليتركه الى موضعه d'Ebn-Khaldoun. الاليق به فان كلُّ بيت مستقلُّ بنفسه ولم يبق الَّا المناسبة فايتنجيّر (1) فيها ما يشاء وليراجع شعرة بعد النحلاص منه بالتنقير والنقد ولا يصن به على الترك أذا لم يبلغ الاجادة فان الانسان مفتون بشعره اذ هو نبات فكره وانستراع قريحته ولا يستعمل فيه من الكلام الا الافصح من التراكيب والنحالص من الصرورات اللسانية فالمجرها فاتسها تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة وقد حظر ائمّة الـشــأن على المولَّد ارتِكاب الضرورة اذ هو في سعة منها بالعدول عنها الى الطريقة المثلى من الهلكة وليجتنب ايضا المعقد من التراكيب جهده وأنّما يقصد منها ما كانت معانيه تسابق الفاظه الى الفهم وكذلك كثرة المعانى في البيت الواحد فان فيه نوع تعقيد على الفهم وأنها المنحتار منه سا كانت الفاظه طبقا على معانيه او اوفى منها فان كانت المعانى كثيرة كانت حشوا واشتغل الذهن بالغوص عليها فينع الذوق عن استيفاء مدركم من البلاغمة ولا يكسون الشعر سهلا الله اذا كانت معانيه تسابق الفاظه إلى الـذهـن (وبهذا) كان شيوخنا رحههم الله تعالى يعيبون شعر ابن خفاجة شاعر شرق الاندلس لكشرة معانيه وازدهامها في

<sup>(2)</sup> Man. D. البختر.

البيت الواحد كها كانوا يعيبون شعر الهتنتي والمعترى Diebn-Khaldoun. بعدم النسيج على الاساليب العربيّة كها متر فكان شعرهما كلام منظوم نازل عن طبقة (1) الشعر والحماكم في ذلك هو الذوق وليجتنب الشاعر ايضا الحوشيي مسرن الالفاظ والمقعر وكذلك السوقي المبتذل بالتداول في الاستعهال فانّه ينزل بالكلام عن طبقة البلاغة وكذلك المعانى المبتذلة بالشهرة فان الكلام ينزل بها عن البلاغة ايضا فيصير مبتذلا ويقرب من عدم الأفادة كقولهم النار حارة والسماء فوقنا وبهقدار ما يقرب من طبقة عدم الافادة يبعد عن رتبة البلاغة اذ هما طرفان ولهذا كان الشعر في الرتبانيات والنبوات قليل الاجادة في الغالب ولا يجيد فيه الله الفحول وفي القليل على العسر لان معانيها ستداولة بين الجمهور فتصبر مبتذلة لذلك وإذا تعذّر الشعر بعد هذه كلّها فليراوضه ويعاوده فان القريحة مثل الضرع يدتر بالامتراء ويجقّ (2) ويغرر (3) بالترك والأهمال وبالجملة فهده الصناعة وتعلّمها مستوفى في كتاب العمدة لابن رشيـق، وقد ذكرنا منها ما حصرنا بحسب الجهد ومن اراد استيفاء ذلك فعلمه مذلك الكتاب ففيه البغية من ذلك وهذه

<sup>(</sup>I) Man. D. طبيعة.

<sup>(3)</sup> Man. C. D. ce verbe est omis.

<sup>(2)</sup> Man. A. فغص.

بنذة كافية والله المعين (وقد) نظم الناس في اسر هذه drebn-Khaldoun. الصناعة الشعرية وما يجب فيها واحسن ما قيل في ذلك واظنه لابن رشيق

لعرن الله صنعة الشعر ما ذا من صنوف الجهال فيها لقينا يؤثرون الخريب منه على ما كان سهلا للسامعين مبينا ويرون المحال معنيي صححيحا وخسيس الكالم شيا تمينا يجهلون الصواب منه ولا يدرون للجهل انهم يجهلونا فهم عند من سوانا يلامون وفي الحقق عندنا يعذرونا آنما الشعر ما تناسب (ı) في النظم وان كان في الصفات فسنسونا فاتى بعصه يساكل بعضا واقامت له الصدور المستونا كلّ معنى اتباك مسنمه عملي مما تتمنی لو لم یکس ان یکونا

<sup>(1)</sup> Man. C. يناسب.

PROLÉCOMENES d'Ebn-Khaldoun.

فستناهم مس البسان الى ان كاد حسنا يبيس للناظرينا فكان الالفاظ مسنسه وجسوه والهعاني ركبس فيه عيونا قائما (1) في المرام حسب الاساني يتحل بحسنه المنشدونا فاذا ما مدحت بالشعر حرّا رمت فيه مذاهب المسسهبينا فحعلت النسيب سهلا قريبا وجعلت المديسح صدقا مبينا وتنكبت ما تهجن في السهع وان کان لفظه مسوزونا واذا ما قرضته بهجاء عبت فيه مذاهب المصرفثينا فجعلت التصريع (2) سنه دواء وجعلت التعريض داء دفينا واذا ما بكيت فسيه على الخاديس يـومـا للـبـــر، والـطاءـنــيـنا

- (1) Man. D. فانَّها
- (2) Man. A. B. الصريح.
  Tome I. IIIe partie.

raolécomènes d'Ebn-Khaldoun.

مُسلس دون الاسمى وذللت ما كان من الدمع في العيون مصونا ثم ان كنت عاتبا شبت بالوعد وعيدا وبالصعوبة لينا فتركت الذى عسبت عليه حذرا متا عزيزا مهينا واصحّ القريض ما فات في النظم وان كان واضحا مستبين فاذا قبيل اطمع النياس طرا وإذا ريم اعجز المعجزينا (ومن ذلك ايضاً قول بعضهم وهو الناشي) الشعر ما قومت زيغ صدورة (١) وشددت بالتهذيب اسر ستونه ورأيت بالاطناب شعب صدوغه (۵) وفتحت بالاسجاز عدور عسونه وجمعت بين قريبه وبعيدة ووصلت بين مجممه ومعينه وعبدت منه سحد امر يقتصلي شبها به فقرینه بقرینه

(1) Man. C. D. صدودة.

(2) Man. A. B. D. ممدوعة.

PROLÉGOMENES d'Ebn-Khaldoun

وإذا مدحت به جوادا ماجدا وقصيته في الـشكر حــق ديــونــه اصفيته بنفيسه ورصينه وخصصته بخطيره وثمينه فيكون جزلا في مساق صنوفه ویکور سهلا فی انفاق (۱) فنونه واذا بكيت به الديار واهلها اجريت للمخرون ماء شؤنه وإذا اردت كسناية عس ريسة باينت بيس طهدورة وبطونه فجعلت سامعه يشوب شوكه (2) بثنائه (3) وظنونه بيقينه واذا عستبست على اخ في زلّسة ادمجت شدّته له بلینه فتركته مستأنسا بدماثة مستأمنا لوعونه وحسزونه واذا نبذت إلى النوى علقتها اذ صارمتک بفاتنات شؤونه

<sup>(</sup>I) Man. A. B. D. اتفاق).

<sup>(3)</sup> Man. B. C. D. مثباته.

<sup>(2)</sup> Man. B. D. شكوكه.

PROLÉCOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

تيمتها بلطيفه ورقيقه وشغفتها بخبيه وكمينه واذا اعتذرت لسقطه اسقطستها واشكت بين مخيله (۱) ومبينه فيحول ذنبك عند من يعتده عتبا عليه مطالبا بيمينه

فصل في ان صناعة النظم والنشر أنما هي في الالفاظ لا في الهماني

اعلم ان صناعة الكلام نظما ونثرا أنّما هي في الالفاظ لا في الهعاني وانّما المعاني تبع لها وهي اصل فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في النظم والنثر انّما يحاولها في الالفاظ بحفظ امثالها من كلام العرب ليكثر استعماله وجريه على لسانه حتى تستقر له الملكة في لسان مضر ويتخلص من العجهة التي ربي عليها في جيله ويفرض نفسه مثل وليد ينشا في جيل العرب ويلقن لغتهم كما يلقنها الصبي حتى يصير كانه واحد منهم في لسانهم ذلك وذلك أنّا قدّمنا ان اللسان ملكة من الهلكات في النطق يحاول تحصيلها بتكرارها على اللسان حتى تحصل شأن الملكات محيله ما يلقنها الملكات على اللسان حتى تحصل شأن الملكات على اللسان ملكة من الهلكات في النطق المحاول تحصيلها بتكرارها على اللسان حتى تحصل شأن الملكات

والذي في اللسان والنطق اتما هو الالفاظ وانّما المعاني في اللسان والنطق اتما هو الالفاظ وانّما المعاني الصمائر وايصا فالمعاني موجودة عند كلّ احد وفي طوع كل فكر منها ما يشاء ويرضى فلا يحتاج الى تكلُّف صناعة في تأليفها وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة كما قلناه وهو بمثابة القوالب للمعانى فكما أن الأواني التي يغترف بها الماء من البحر منها آنية الذهب والفصّة والصدف والزجاج والخزف والماء واحد في نفسه وتختلف الجودة في الأواني الهملؤة بالماء باختلف جنسها لا باختلاف الياء كذلك جودة اللغة وبالاغتاما في الاستعمال تنحتلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار تطبيقه على الهقاصد والهعاني واحدة في نفسها وأنها الجاهل بتأليف الكلام واساليبه على مقتضى ملكة اللـــان اذا حاول العبارة عن مقصودة ولم يحسن بمثابة الهقعد الدى يروم النهوض ولا يستطيعه لفقدان القدرة والله علَّهكم ما لم تكونوا تعلمون

> فصل في ان حصول هذه الهلكة بكثرة الحفظ (١) وحودتها بجودة المحفوظ

قد قدّمنــا اتّه لا بدّ من كثرة الحفظ لهن يروم تعــــــم

(١) Man. A. B. المحقوظ. TOME I .- IIIe partic.

PROLÉGOMÈNES اللسان العربي وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه وكثرته من قلّته تكون جودة الهلكة الحاصلة عنه للحافظ (1) فهن كان محفوظه من اشعار العرب الاسلاميين شعر حبيب او العتابسي او ابن المعتزّ او ابن هانسي او الشريف الرصى او رسائل ابن المقفّع او سهل بن هارون او ابس الزيات (۵) او البديع او الصابي تكورن ملكته اجود واعلا مقاما ورتبة في البلاغة ممّن يحفظ اشعار المتأتّريس مثل شعر ابن سهل او ابن النبيه او ترسيل البيساني (3) او العماد الاصبهاني لنزول طبقة هاولاء عن اولئك يظهر ذلك للبصير الناقد صاحب الذوق وعلى مقدار جودة المسموع والمحفوظ تكون جودة الاستعمال من بعدة ثم اجادة الملكة من بعدهما فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الطبقة الحاصلة لان الطبع أنما ينسج على منوالها وتنموا قوى الملكة بتغذيتها (4) وذلك أن النفس وإن كانت في جبلتها واحدة بالنوع فهي تختلف في البشر بالقوة والصعف في الادراكات واختلافها أنما هو باختلاف ما يرد عليه من الادراكات والملكات والالوان التي تكيفها (5) من خارج فبهذه يستم وجودها وتخرج من القوة الى الفعل صورتها والملكات التيي

<sup>(1)</sup> Man. C. D. القديدة. (4) Man. C. البيعة". D. البيعة.

<sup>(2)</sup> Man. D. الرباب.

<sup>(5)</sup> Man. A. لنكفياً.

<sup>(3)</sup> Man. A. البياني.

تحصل لها اتما تحصل على التدريج كما قدّمناه فالهلكة المحصل على التدريج الشعرية تنشأ بحفظ الشعر وملكة الكتابة بحفظ الاسجاع والترسيل والعلمية بمخالطة العلوم ولادراكات والابسحاث والانظار والفقهية بمخالطة الفقه وتنظير المسائل وتفريعها (1) وتنحرير (2) الفروع على الاصول والتصوّفيّة (3) الربّانيّة بالعبادات والاذكار وتعطيل الحواس الظاهرة بالنحلوة والانفراد عن النحلق ما استطاع حتى تحصل له ملكة الرَّجوع الى حسَّه الباطــن وروحه وينقلب ربانيًا وكذا سائرها وللنفس مرن كلُّ واحد منها لور، تتكيّن به وعلى حسب ما نشأت الهلكة عليه من جودة او رداءة تكون تلك الملكة في نفسها (فملكة البلاغة) العالية الطبقة في جنسها أنَّها تحصل بحفظ العالى في طبقته من الكلام ولهذا كان الفقهاء واهل العلم كلّهم قاصرين في البلاغة وما ذلك الله لها يسسبق الى محفوظهم وتهتلي به من القوانين العلهية والعبارات الفقهية الخمارجة عن اسلوب البلاغة والنازلة عن الطبقة لان العبارات عن القوانين والعلوم لا حظ فيها للبلاغة فاذا سبق ذلك المحفوظ الى الفكر وكثر وتلوّنت به النفس جاءت الهلكة الناشئة عنه في غاية القصور وإنجرفت عباراته عن اساليب العرب في كلامهم وكذا سجد شعر الفقهاء والنحاة والمتكلّهين

<sup>(1)</sup> Man. C. تخرج (2) Man. A. B. الصوفية. (3) Man. A. B.

PROLÉGONÈNES والنظار وغيرهم مهن لا يمتلئ من حفظ النقتى الحرر من كلام العرب (اخبرني) صاحبنا الفاصل ابو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة الهرينية قال ذاكرت يوما صاحبنا ابا العبّاس بن شعيب كاتب السلطان ابى الحسس وكان المقدّم في البصر باللسان لعهده فانشدته مطلع قصيدة ابن النحوى ولم انسبها له وهو

لم ادر حين وقفت بالاطلال ما الفرق بين جديدها والبالى

فقال على البديهة هذا شعر فقيه فقلت له وس اين لك ذلك قال من قوله ما الفرق اذ هي من عبارات الفقهاء وليست من اساليب كلام العرب فقلت له لله ابوك انه ابن النحوى (وامّا) الكتّاب والشعراء فليسوا كذلك لتخيّرهم في محفوظهم ومخالطتهم كلام العرب واساليبهم في الترسيل وانتقائهم له الجيّد من الكلام (ذاكرت) يوما ابا عبد الله بن الخطيب وزير الملوك بالاندلس وكان الصدر المقدّم في الشعر والكتابة فقلت له اجد استصعابا على في نظم الشعر متى رصة مع بصرى به وحفظى المجيد من الكلام من القرءان والحديث وفنون كلام العرب وان كان محفوظي من القرءان والحديث وفنون كلام العرب وان كان محفوظي قليلا وانها اتيت (1) والله اعلم بحقيقة الحال من قبل ما حصل

<sup>(</sup>I) Man. B. اثبت.

في حفظي من الاشعار العلمية والقوانين التأليفية فاتى حفظت العامية والقوانين التأليفية فاتى حفظت قصيدتي الشاطبي الكبرى والصغرى في القرءات والرسم واستظهرتهما وتدارست كتابي ابن الحاجب في الفقه والاصول وجهل النحونجي في المنطق وكشيرا من قوانين التعليم في المجالس فامتلاء محفوظي من ذلك وخدش وجه الملكة التي استدعيت لها بالمحفوظ السحيد مر.. القرءان والحديث وكلام العرب فعاق (1) القريحة عن بلوغها فنظر الى ساءة متعتجبا (2) ثم قال لله انت وهل (3) يقول هذا الآ مثلك (ويظهر) لك من هذا الفصل وما تقرّر فيه سرّ الحر وهو اعطاء السبب في ان كلام الاسلاميين من العرب اعلى طبقة في البلاغة واذواقها من كلام الجاهليّة في منـــثورهم ومنظومهم فاتّا نجد شعر حسان بن تابت وعهر بن ابي ربيعة والحطيئة وجرير والفرزدق ونصيب وغيلان ذي الرمة وَلاحوص وبشار ثم كلام السلف من العرب في الدولة الامويّة وصدر من الدولة العباسية في خطبهم وترسيلهم ومحاوراتهم للملوك ارفع طبقة في البلاغة بكثير من شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبد ومس كلام الجاهلية في منثورهم ومحاوراتهم والذوق الصحيح والطبع السليم شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة

<sup>(1)</sup> Man. B. D. فىقاق. (2) Man. C. D. معجباً. (3) Man. A. B. Tome I. - IIIe partie.

ряосе́домènes (والسبب) في ذلك أن ها ولاء الذين ادركوا الاسلام سمعوا d'Ebn-Khaldoun الطبقة العالية من الكلام في القرءان والسحديث الذين عجز البشر عن الانيان بمثلها لكنتها ولجت قلوبهم ونشاءت على اساليبها نفوسهم فنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم في البلاغة عن ملكات من قبلهم من أهل الجاهليّة ممّن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليها فكان كلامهم في نظمهم ونشرهم احسن ديباجة واصفى رونقا من اولئك وارصف مباني واعدل تشقيفا بما استفادوه من الكلام العالى الطبقة (وتامل) ذلک یشهد لک به ذوقک ان کنت مس اهل الذوق والبصر بالبلاغة (ولقد) سألت يوما شيخنا الشريف ابا القاسم قاضى غرناطة لعهدنا وكان شينح هذه الصناعة الحذ بسبتة (1) عن مشيختها من تلميذ الشلوبين واسبحر في علم اللسان وجاء من وراء الغاية فيه فسألته يوما ما بال العرب الاسلاميّين اعلى طبقة من الجاهليّة ولم يـكن يستنكر ذلك بذوقه فسكت طويلا ثم قال لى والله ما ادري فقلت له اعرض عليك شيًا ظهر لى في ذلك ولعله السبب فيه وذكرت له هذا الذي كتبت فسكت معجبا ثم قال لي يا فقيه هذا كلام س حقه ان يكتب بالذهب وكان من بعدها يؤثر محلِّى ويصينح (٥) في مجالس التعليم (1) Man. C. D. نسته. (2) Man. B. D. يصبح, C. يصبح.

الى قولى ويشهد لى بالنباهة في العلوم والله خلق الانسان وعلَّمه على العلوم والله خلق الانسان وعلَّمه البيان

فصل في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيف جودة المصنوع المصنوع او قصورة

اعلم ان الكلام الذي هو العبارة والخطاب انما سرة وروحه في افادة المعنى وامّا اذا كان مهملا فهو كالسموات الدي لا عبرة به وكمال الافادة هو البلاغة على ما عرفت من حدّها عند اهل البيان الانّهم يقولون هي مطابقة الكلام لمقتصى الحال ومعرفة الشروط والاحكام التي بها تطابق التراكيب اللفظيّة مقتضى الحال هو فنّ البلاغة وتلكث السشروط والاحكام للتراكيب في المطابقة استقريت من لغة العرب وصارت كالقوانين فالتراكيب بوضعها تفيد العربية واحوال هذه التراكيب من تقديم وتأخير وتعريف العربيّة واحوال هذه التراكيب من تقديم وتأخير وتعريف وتنكير واصمار واظهار وتقييد واطلاق وغيرها يفيد الاحكام المكتنفة من خارج بالاسناد وبالمتخاطبين حال التخاطب بشروط واحكام هي قوانين الفن يسمّوه علم المعاني من افادتها للاحال فنون البلاغة فتندرج قوانين العربيّة لذلك في قوانيس علم المعاني لان افادتها الاسناد جزء من افادتها للاحوال علم المعاني لان افادتها الاسناد جزء من افادتها للاحوال

PROLÉGONÈNES المكتنفة بالاسناد وما قصر من هذه التراكيب عن افادة d'Ebn-Khaldoun. مقتضى الحال لخلل في قوانين الاعراب او قوانين المعاني كان قاصرا عن المطابقة لمقتصى الحال ولحق بالمهسمل الذي هو في عداد الموات (ثم) يتبع هذه الافادة لمقتضى الحال التفيّر في انتقال الذهن بين المعاني باصناف الدلالات لان التركيب يدلُّ بالوضع على معنى ثم ينتقل الذهن الى لازمه او ملزومه او شبهه فيكون فيها سُجازا اما باستعارة او كناية كما هو مقرّر في موضعه ويحصل للفكر بذلك الانتقال لذَّة كما تحصل في الافادة واشدّ الن في جميعها ظفر بالمدلول من دليله والظفر من اسباب اللَّذة كها علمت (ثم) لهذه الانتقالات ايضا شروط واحكام كالقوانين صيروها صناعة وستموها بالبيان وهي شقيقة علم المعاني المفيد لمقتضى الحال لاتها راجعة الى معاني التراكيب ومدلولاتها وقوانين علم المعانى راجعة الى احوال التراكيب انفسها من حيث الدلالة واللفظ والمعنبي متلازمان متصايفان كما علمت فاذاً علم المعانى وعلم البيان هها جزء البلاغة وبهها كهال الافادة والمطابقة لمقتضى الحال فما قصر من هذه التراكيب عن المطابقة وكهال الافادة فهو مقصر عن البلاغة ويالتحق عند البلغاء باصوات الحيوانات العجم واجدر به ان لا يكون عربيًا لان العربي

هو الذي يطابق بافادته مقتضى الحال فالبلاغة على هذا .pnolégomènes هي اصل الكلام العربتي وسجيته وروحه وطبيعته (ثم اعلم) اتهم اذا قالوا الكلام المطبوع فاتهم يعنون به الكلام الدى كيلت طبيعته وسجيته من افادة مدلوله المقصود منه لاته عبارة وخطاب ليس المقصود منه النطق فقط بل المسكلم يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميرة أفادة تامّة ويدلُّ بــهُ عليه دلالة وثيقة ثم يتبع تراكيب الكلام في هذه السجية التي له بالاصالة صروب من التحسين والتزيين بعد كمال الافادة وكاتبها تعطيها رونق الفصاحة من تنميق الاستجاع والموازنة بين حمل الكلام وتقسيمه بالاقسام المختلفة الاحكام والتورية باللفظ المشترك عن الخفتي من معانيه والمطابقة بين المتضادّات ليقع التجانس بين الالفاظ والمعانى فيحصل للكلام رونق ولدّة في الاسماع وحلاوة وجمال كلّمها زائدة على الافادة (وهذه) الصنعة موجودة في الكلام المعجز في مواضع متعدّدة مثل والليل اذا يغشى والنهار أذا تحجلّي ومثل فاما من اعطى واتنقى وصدق بالحسنى الى آخسر التقسيم في الاية وكذا فاما من طغى وأثر الحياة الدنيا الى آخر كلاية وكذا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وامثاله كثير وذلك بعد كمال الافادة في اصل هذه التراكيب قبل وقوع هذا البديع فيها وكذا وقع في كلام الجاهليّة منه لكس Tome I. - IIIº partie

PROLÉCOMÈNES عفوا من غير قصد ولا تعهد ويقال أنّه وقع في شعر زهير d'Ebn-Khaldoun. (واما) الاسلاميون فوقع لهم عفوا وقصدا واتوا منه بالعجائب (واول) من احكم طريقته حبيب بن اوس والبحتري ومسلم بن الوليد فقد كانوا مولعون بالصنعة وياتون منها بالعجب وقيل ان اول من ذهب الى معاناتها بشار بسر، برد وابن هرمة وكانا آخر من يستشهد بشعرة في اللسان العربتي تم اتبعهما كلثوم ابن عمرو والعتابسي ومنصور النميري ومسلم بن الوليد وابو نواس (وجاء) على آثارهم حبيب والبحتري (ثم) ظهر ابن المعتر فختم على البديع والصناعة اجمع (ولنذكر) مثالا من المطبوع النحالي من الصنعة مــــــل قول قيس بن دريج

واخرج من بين البيوت لعلنى احدث عنك النفس في السرّ خالياً

وقول ڪثير

وانى وتهيامى بعزة بعد ما تخليت عمها بيننا وتسخلت لكالهرتجي ظل الغمامة كلها تبوا منها للهقيل اصمحلت

فتامّل هذا المطبوع الفقيد الصنعة في احكام تأليفه وثـقافــة تركيبه فلو جاءت فيه الصنعة من بعد هذا الاصل زادته

PROLÉGOMÈNES فكثير من لدن بشار ثم حبيب d'Ebn-Khaldoun. وطبقتهما ثم ابن المعتز خاتم الصنعة الذي جرى ألمتاتحرون بعدهم في ميدانهم ونسجوا على منوالهم وقد تعددت اصنافي هذه الصنعة عند اهلها واختلفت اصطلاحاتهم في القابها وكثير منهم يجعلها مندرجة في البلاغة على النُّها غير داخلة في الأفادة وانّها هي تعطى التحسيس والـرونـق (واما) الهتقدمون من اهل البديع فهى عندهم خارجة عن البلاغة ولذلك يذكرونها في الفنوس لادبيّة التي لا موضوع لها وهو راى ابن رشيق في كتاب العمدة له وادباء الأندلس (وذكراً) في استعمال هذه الصنعــة شــروطــا منها ان تقع من غير تكلّف ولا اكتراث فيما يقصد منها واسا العفو فلا كلام فيه لانتها اذا برئت من التكلّف سلم الكلام من عيب الاستهجان لان تكلّفها ومعاناتها يصير الى الغفلة عن التراكيب الاصلية للكلام فتخلّ بالافادة سن اصلها وتذهب بالبلاغة رأسا ولا يبقى في الكلام الا تلك التحسينات وهذا هو الغالب اليوم على اهل العصر واصحاب الاذواق في البلاغة يسخرون من كلفهم بهده الفنون ويعدّون ذلك من القصور عن سواة (وسمعت) شيخه نا الاستاذ ابا البركات البلفيقي وكان من اهل البصر في اللسان والقريحة في ذوقه يقول ان من اشهى ما تقترحه على

TROLÉGOMÈNES نفسى ان اشاهد في بعض الايام من ينتصل فنون هذا البديع في نظمه او نثره وقد عوقب باشد العقوبة ونودي عليه يحذر بذلك تلميذه ان يتعاطوا هذه الصنعة فيكلفون بها ويتناسون البلاغة ثم من شروط استعمالها عندهم الاقلال منها وان تكون في بيتين او ثلاثة من القصيد فتكفي في زينة الشعر ورونـقه والاكثار منها عيب قاله ابن رشيق وغيرة (وكان) شيخنا ابو القسم الشريف السبتي منفق اللسان العربي بالاندلس لوقته يقول هذه الفنون البديعة اذا وقعت للشاعر او للكاتب فيقبح ان يستكثر منها لأتها من محسنات الكلام ومزيناته فهي بمثابة الخيلان في الوجه يحسن بالواحد ولاثنين منها ويقبح بتعدادها وعلى نسبة الكلام الهنظوم هو الكلام الهنثور في الجاهليّة والاسلام كان اولا مرسلا معتبر الموازنة بين جملة (1) وتراكيبه شاهدة موازنته بفواصله من غير التزام سجع ولا اكتراث بصنعة (حتى) نبغ ابراهيم بن هلال الصابى كاتب بنسى بسويسه قتعاطى الصنعة والتقفية واتى من ذلك بالعجب وعاب الناس عليه كلفه بذلك في المخاطبات السلطانية وأناسا حمله عليه ما كان في ملوكه من العجمة والبعد عن صولة الخلافة المنفقة لسوق البلاغة (ثم) انتشرت الصناعة بعده

<sup>(1)</sup> Man. B. عيله.

PROLÉGOMÈNES

في منثور المتأتّرين ونسى عهد الترسيل وتسابب ت السلطانيات والاخوانيات والعربيات بالسوقيات واختلط المرعى بالهمل وهذا كلَّه يدلَّك على أن الكلام المصنوع بالمعاناة والتكليف قاصر عن الكلام المطبوع القلّة الاكتراث فيه باصل البلاغة والحاكم في ذلك الذوق والله تعلقكم وعلَّهكم ما لم تكونوا تعلمون

فصل في ترقّع اهل المراتب عن انتحال الشعر

اعلم ان الشعر كان ديوانا للعرب فيه علومهم واخمارهم وحكمتهم وكان رؤساء العرب متنافسين فيه وكانوا يقفون بسوق عكاظ لانشاده وعرض كل واحد ديباجته على فحسول الشأن واهل البصر ليتميّز (١) حوكه حتى انتهوا الى المناغات في تعليق اشعارهم باركان البيت الحرام سوضع حجهم وبيت ابيهم ابراهيم كما فعل امرء القيس بن حجر والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمي وعنترة بن شداد وطرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة والاعشى وغيرهم من اصحاب المعلّقات التسع فانّه انّما كان يتوصّل الى تعليق الشعر بها من كان له قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومكانه في مضر على ما قيل في سبب تسميتها بالمعلقات (المم)

<sup>(1)</sup> Man. C. لتمييز. D. ليميز. Tome I. - IIIe partie.

PROJ.ÉGOMÉNES انصرف العرب عن ذلك اول الاسلام بما شغلهم مس امر الدين والنبوة والوحى وما ادهشهم من اسلوب القرءان ونظمه فاخرسوا عن ذلك وسكتوا عن النحوض في النظم والنشر زمانا ثم استقر ذلك واونس الرشد من الملّة ولم ينزل ا الوحى في تحريم الشعر وحظرة بل سبعه النبي صلعم وأثاب عليه فرجعوا جينئذ الى دينهم منه (وكان) لعمر بن ابى ربيعة كبير قريش لذلك العهد مقامات فيه عالية وطبقة (١) مرتفعة وكان كثيرا ما يعرض شعرة على ابس عباس فيقف لاستهاءه معجباً به (ثم) جاء من بعد ذلك الهلك الفحل والدولة العزيزة فتقرب اليهم العرب باشعارهم يهتدحونهم بها ويجيزهم الخلفاء باعظم الجوائز على نسبة الجودة في اشعارهم ومكانهم من قومهم ويحرصون على استهداء اشعارهم يطّلُعون منها على الآتار والاخبار واللغة وشرف اللسان والعرب يطالبون وليدهم بحفظها ولم يزل الشأن هذا ايام بنى امية وصدرا من دولة بنى العلباس (وانطر) ما نقله صاحب العقد في مسامرة الرشيد للاصمعي في باب الشعر والشعراء تجد ما كان عليه الرشيد من المعرفة بذلك والرسوخ فيه والعناية بانتحاله والبصر بجيد الكلام ورديه وكثرة محفوظه منه (ثم) جاء خلف من بعدهم لم يكس (1) Man, C. D. طريقة.

اللسان لسانهم من أجل العجمة وتقصيرها باللسان وأنب الجل العجمة وتقصيرها باللسان وأنب المجادة تعلموه صناعة ثم مدحوا باشعارهم امراء العجم الذين ليسس اللسان شأنهم (1) طالبين معروفهم فقط لا سوى ذلك من الاعراض كما فعله حبيب والبحترى والمتنبى وابن هاني ومن بعدهم الى هلم جرًّا فصار قرض الشعر في الغالب أنَّها هو للكدية والاستجداء لذهاب المنافع التي كانت فيه للاولين كما ذكرناء وانف منه لذلك اهل الهمم والمراتب من المتأخرين وتغيّر الحال فيه واصبح تعاطيه هجنة في الرياسة ومذمة لاهل الهناصب الكبيرة والله مقلب الليل والنهار

# فصل في اشعار العرب واهل الامصار لهذا العهد

اعلم ان الشعر لا يختص باللسان العربتي فقط بـل هـو موجود في كل لغة سواء كانت عربيّة او عجميّة (وقد) كان في الفرس شعراء وفي يونان كذلكك (وذكر) منهم ارسطو في كتاب المنطق له اوميرس (2) الشاعر واثنى عليه وكان في حمير ايضا شعراء مقدمون (ولما) فسد لسان مضر ولغتهم التي دونت مقائسها وقوانين اعرابها وانتتلفت اللغات من بعدهم بحسب ما خالطها ومازجها من العجمة فكانت (1) Man. C. D. لبهم.

<sup>(2)</sup> Man. A. B. C. اومتيوش).

PROLÉGOMÈNES من مصر في الغرب بانفسهم لغة خالفت لغة سلفهم من مصر في الاعراب جملة وفي كثير من الموضوعات اللغوية وبناء الكلمات وكذلك الحصر اهل الامصار نشأت فيهم لغة اخرى خالفت لسان مصر في الاعراب واكثر الاوضاع والتصاريف وخالفت ايضا لغة الجيل من العرب لهددا العهد واختلفت هي في نفسها بحسب اصطلاحات اهل الآفاق فلاهمل المشرق وامصاره لغة غير لغة اهل المخرب وامصارة وتخالفها ايضا لغة اهل الاندلس وامصارة (ثم) لما كان الشعر موجودا بالطبع في اهل كل لسان لان الهوازيس على نسبة وإحدة في اعداد المتحرّكات والسواكن وتقابلها موجودة في طباع البشر فلم يهجر الشعر بفقدان لغة واحدة وهي لغة مصر الذين كانوا فحوله وفرسان ميدانه حسبسا اشتهر بين اهل الخليقة بل كل جيل واهل كل لغة مسن العرب المستعجمين والحصر اهل الامصار يتعاطور، منه ما يطاوعهم في انستحاله ورصف بنائه على مهيع كلامهم (فاما العرب) اهل هذا الجيل المستعجمين عن لغة سلفهم من مصر فيقرضون الشعر لهذا العهد في سائر الاعماريس على ما كانت عليه لسلفهم المستعربين ويأتـون مـنـهـا بالهطولات مشتهلة على مذاهب الشعر واغراضه (١) مسن والله ولى التوفيق (هذا) آخر ما وجد في النسخة المقابل . A. اعراضه . Man. A. et B. عليها المستخة بخط مولفها رجه الله تعالى.

النسيب (1) والمدح والرثاء والهجاء ويستطردون في الخروج المجاء والهجاء ويستطردون في س فنّ الى فنّ (2) في الكلام وربّها هجموا على الهقصود لاول كلامهم واكثر ابتدائهم في قصائدهم باسم الشاعر ثم مسن بعد ذلك ينسبون وإهل المغرب من العرب يسمّون هذه القصائد بالاصمعيّات نسبة الى الاصمعي راوية العرب في اشعارهم واهل الهشرق من العرب ايضا يسترون هذا النوع من الشعر بالبداوي والحوراني والقيسية (3) وربّما يا-حنور، فيه الحانا بسيطة لا على طريق الصنعة الموسيقاريّة ثم يغترن به ويسمّون الغناء باسم الحوراني نسبة الى حوران من اطراف العراق والشام (4) وهي منازل العرب البادية ومساكنهم لهذا العهد ولهم فن اخر كثير التداول في نظمهم ويجيُّون به مغصناً على اربعة اجزاء ينحالف آخرها الشلائمة كلاول في رويمة يلتزمون القافية الرابعة في كل بيت الى آخر القصيدة شبيها بالمربع والمخمس الذي احدثه المولدون من المتأخّرين (ولهولاء) العرب في هذا الشعر بلاغة فائقة وفيهم الفحول المتأخّرون عن ذلك والكثير من المنتحملين للعلوم لهذا العهد وخصوصا علوم اللسان يستنكرون هذه الفنون التي لهم اذا سمعها ويمتج نظههم اذا انشد ويعتقد

<sup>(1)</sup> Man. C. بنشبيب.

<sup>(3)</sup> Man. A. القللسي. C. إلقليسي.

<sup>(2)</sup> Man. A. B. خا. Tome I .- IIIe partie.

<sup>(4)</sup> Man. A. B. العراق,

PROLÉGONÈNES ان ذوقه انما نبا عنها لاستهجانها وفقدان الاعراب منها وهذا انها أتى من فقدان الهلكة في لغتهم فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد له ذوقه وطبعه ببلاغتها ان كان سليها من الآفات في فطرته ونظره والا فالاعراب لامدخل له في البلاغة وآنما البلاغة مطابقة الكلام الهقـصـود ولهقتضي الحال من الوجود فيه سواء كان الرفع دالله على الفاعل والنصب دالًا على المفعول أو بالعكس وإنَّها يدلُّ على ذلك قرائن الكلام كما هو في لغتهم هذه فالدلالة بحسب ما يصطلح عليه اهل الملكة فاذا عرف اصطلاح في ملكة واشتهر صحت الادلة واذا طابقت تلك الدلالة للهقصود ومقتصر الحال صحت البلاغة ولا عبرة بقوانيس النحاة في ذلك وإساليب الشعر وفنونه مروجودة في اشعارهم هذه ما عدا حركات الاعراب في اواخر الكلهات فان غالب كلماتهم موقوفة الآخر ويتميّز عندهم الفاعل سن المفعول والهبتداء من الخبر بقرائن الكلام لأ بحركات كلاعراب (فهن) اشعارهم على لسان الشريف ابس هاشم يبكى الجارية بنت سرحان ويذكر ظعنها مع قومسها الى

> السريف بن حاسم على الى طرا كبد (١) شكت من زفيرها (٥)

<sup>(</sup>I) Man. A. B. D. کید.

زميرها .Man. D) زميرها

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldonn. يفر (1) للاعلام اين مارت (2) خاطسر يرد غلام البدو (3) يلوى (4) عصيرها وما ذا شكات (5) الروح مما طرا لها غدات (6) وزائع (7) تلف الله خبيرها (8) بحس ان قطاعا (9) ماذى ضميرها بمشرطتو هندا وصافى ذكيرها وعادت كما خوارة في يبد غاسل (10) على مثل شوك الطلح عنفو لشيرها (11) يجابدوها النين والفرع بينهم على شوكو لغدو البقايا (12) حريرها وجاءت دموعى دارفات لكنها يبديس دوار السواني يبديرها يبديس دوار السواني يبديرها تدارك منها النجم (13) حدرا وزادها مرون (14) تجي متراكبا من صبيرها

- (1) Man. A. B. تـقر.
- (2) Man. C. D. مارات.
- .البدوي .Man. B (3)
- (4) Man. D. تلوى.
- (5) Man, A. B. تلك.
- (6) Man. C. عدات.
- (7) Man. A. ورابع.
- (8) Man. C. D. حبيرها.

- (9) Man. A. B. احلاء.
- (10) Man. D. عاسل.
- (11) Man. D. نشيرها . C. نسيرها .
- سوكو. B. سوكو لغدوبقايا .Man. A
- . سوكواقدوا . D. لغدو البقايا
  - (13) Man. D. الجما.
  - (14) Man. C. مزون.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

بصب (1) من القیعان من جانب الصفا
عیونا (2) ولحجاز البرق فی غیزیسرها
هذا الغنا (3) متی تسابیت غزوة (4)
ناصت (5) من بغداذ حتی فقیرها
ونادی المنادی بالبرهیا و شوروا
وعرج عاریها علی مستعیرها
وسدا لها (6) الآن یا ذیاب (7) بن غانم
علی ایدین ماضی بن مقرب سیرها (8)
وقال لهم حسن ابن سرهان غربوا
وسوقوا النجوع ان کان انا هو عقیرها (9)
ویرکض وبیده شهاما (10) لنادح (11)
وبالیمن لا یحجسروا فی مغیرها
غدرنی (12) زیان السهیم بن عابس

- (I) Man. D. قصب.
- . عنونا . B . عنوفا ، B . عنونا . (a) Man. C. D
- (3) Man. D.
- .عزوة . Man. A.
- (5) Man. A. تاخت.
- (6) Man. D. اسوالها.
- (ح) Man. A. B. دبار، D. فيان، ك.

- (8) Man. A. C. سرها.
- . غفيرها . C . عفيرها . (9) Man. A .
- (10) Man. B. شهادا, C. شها,
- (11) Man. B. لباننج, C. الثانع الم
- (12) Man. B. عدرني.
- (13) Man. B. زمن ,

#### **PROLÉGOMÈNES**

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun غدرنى (۱) وهو زعما صديقى وصاحبى وانا ليه (۵) ما من درقتى ما يديرها (۵) ورجع يقول لهم بلال (4) بن هاشم المحررة) البلاد العطشا (6) ما نجيرها (7) حرام عليا (8) باب بغداذ وارضها داخل ولا عاود ركيزى (9) نفيرها (10) تصدف (11) روحى عن بلاد بن هاشم على الشمس اونزل القضا من (12) هجيرها وباتث (13) نيران العذارى قوادح يلوذ وبجرجان (14) يشدو اسيرها يلوذ وبجرجان (14) يشدو اسيرها وارض الزاب ورثاءهم لمه على طريقة التهديم وارض الزاب ورثاءهم لمه على طريقة التهديم

- (1) Man. B. عدرني.
- (a) Man. B. وماليه .D. وماليه .D
- (3) Man. C. D. نديرها.
- (4) Man. B. بلاد .C. بلاد .D. يلاد .D.
- (5) Man. C. D. بخير.
- (6) Man. A. C. D. Laball.
- (7) Man. A. D. ايجيرها
- (8) Man. A. علينا.
  Tome I.—III° partie.

- (9) Man. D. عادد ركبي.
- . نقيرها . Man. D. نقيرها .
- (11) Man. C. D. تصدق)
- تزول الفضا .Man. D (12)
- بانت . D. نابت . D. بانت
- بغرجان .B. يعرجان .14) Man. A.
- بعرضان C.
  - (15) Man. A. معيد .B. سعيد .

PROLÉCOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

- (r) Man. A. B. D. سايلي.
- (2) Man. D. نتكن.
- (3) Man. C. بعابي . D. بعالي.
- (4) Man. B. C. البراع,
- (5) Man. C. D. شليل.

- (6) Man. D. ...
- (ر) Man. C. D. بايغ.
- (8) Man, A, B, اجابرا.
- . يرحل .B. مرحل .B. (و)
- (10) Man. A. B. يريد.

#### **PROLÉGOMÈNES**

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

وای جمیل ضاع لی فی ابن هاشم وای رجال ضاع قبلی جمیالها لقد كنت انا واياه في زهو بيننا عناني بحجّة ما غباني (١) دليلها وعدت (2) كاني (3) شاربا من مدامة من الخمير فهو اما قدر من يبيلها (4) او مثل شمطا مات مظنور، كبدها غريبا (5) وهي مدوّحا عن قبيلها اباها زمان السوّ حتى تدوّحت (6) وهي بين عربا (7) غافلا عن نزيلها لذلك انا مما لحاني (8) من الوجا شاكى بكبد اباد تيها (9) زعيلها (١٥) وامرت قومي بالرحيل وبكروا وقوا وشداد الحوايا جسيلها (١١) فعدنا سبعة ايام محسبوش (12) نجعنا والبدو ما ترفع عمودا بقى (13) لها

- (1) Man. D. غاب على.
- (2) Man. A. وحدث.
- (3) Man. C. کنی D. الاکوں.
- (4) Man. D. اينيلها .
- . عزبيا . D . عريبا . D . عزبيا . (5)
- (6) Man. D. تلوّحت.
- (مربار, Man. A.B.) عربار,

- (8) Man. A. الحال. C. الحال. D. الحال.
- (9) Man. B. اباد ینها C. لیب داباد D.
- اباد یها.
  - (10) Man. B. زغيلها.
  - (11) Man. C. D. Lalma.
  - (12) Man. A. B. محبوس , D. بجبيوش ,
  - (13) Man. A. B. يفي

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

تظل على حداب الشنسايا نوازي (1) يظل الجرا فوق النصا وانضيالها (a)

ومن قولهم على لسان الشريف يذكر عتابا وقع بينه

تبدا ساضى الجبار (3) وقال لى الشكر ما نحنا عليك رضاش الشكر اعد الى يزيد (4) سلامة

ليحد (5) ومن عمر بلادة عاش باعدتنا (6) يا شكر ودانيت غيرنا

وقربت عربا لابسيس (7) قسماش نحن غدينا نصدفوا سا قضا لسنا

كما صادف طعم الزباد (8) طشاش اللهان نبت (9) الشوك يلقع (10) بارضكم هنا العرب ما زدنا لهان طناش (11)

ومن شعر سلطان بن مظفر بن يحمى من الدواودة احدى بطون رياح واهل الرياسة فيهم بقولها وهو معتقل بالمهدية

- (1) Man. A. et B. نوازی D. توازی.
- (2) Man. A. Limil. D. Lulia.
- (3) Man. C. D. الخيار.
- .مد الا تزيد .U. اغد الايزيد. Man. C.
- (5) Man. C. D. مخلا.
- (6) Man. A. B. ماعدتنا.

- . لتشين .C . لشر .B . لتسر .Man. A (7)
  - (8) an. A. الرباد . B. D. الزياد.
  - (9) Man. A. B. بيت.
  - (10) Man. A. B. يلفح.
- (xx) Man. A. سباش B. صباش C. صباش

فی سجن الامیر ابی زکریا بن ابی حفص من ملوک d'Ebi-Khaldom. افريقية من الموحّدين

يقول وفي بوح الدجا بعد وهنة حراما على اجفان عينى سناسها يا س لقلب حالف الوجد والاسمى وروحا هیامی طال ما بی سقامها حمارية بدرتمة عسربسيسة غداوية لسها بعيد مرامها مولعة بالبدو لا تسألف القسرى سوى عانك (1) الوعسا يواتى خيامها غياث ومشتاها (2) بها كل شتوة محونة بيها وبيها (3) غرامها ومرباعها عشب الاراضي من الحميا يواتي من النحور (4) المحلايا (5) جسامها (6) تشوق شوق (7) العين ممّا تداركت عليها من السحب السواري غمامها

(1) Man. A. B. Jala.

(5) Man. A. B. D. العلايا.

(2) Man. A. B. المشاها (2)

(6) Man. D. Laulum.

(3) Man. D. بيها وبها

(7) Man. D. تشوق.

(4) Man. D. الحدور).

Tome I. - IIIe partie.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoup

وماذا بكت بالما وماذا تناحطت (١) عيون غزار المزن عدبا حمامها كانّ العروس البكر لاحت تسيسابهها عليها ومن نور الاقساحي خسزاسها فلاة ودهنا واتساع ونسيسة ومرعا سواما في مسراعي نسعسامسها ومشروبها (2) من محض البار، شولها غنيم (3) ومن لحم الجوازي (4) طعامها تغانت عن الابواب والموقف الذي يشيب الفتى مما يقاسى زحامها سقى الله الواد المسيجد (5) بالحيا وتالا ويحيى ما بلا من زمامها مكافاتها بالود ستني وليستنبي ظفرت بایاما مضت فی رکاسها ليالي اقواس الصبا في سواعدي اذا قمت لم تخطى من ايدى سهامها وقوسى (6) عديدا تنصت سرجي مشاقة زمان الصبى شرخا ويبدى لجامها

<sup>(1)</sup> Man. D. تناطعت.

<sup>(4)</sup> Man. A. B. الحمواري.

<sup>.</sup> مشربهها .D . مسروبها . Man. A. B

<sup>(5)</sup> Man. A. B. مصدال D. تفقير

<sup>(3)</sup> Man. C. عبتم . D. عثم.

وفرسي .Man. A. B. C

#### **PROLÉGOMÈNES**

PROLÉGOMÈNES (l'Ehn-Khaldonn)

وكم من رداحا اسهرتني (I) ولم ارى من المخلق ابهي من نظام ابتسامها وكم غيرها من كاعبا مرجهة (2) مطرزة الاجفان باحي وشامها وصفقت من وجدى عليها طريحة تصفى ولم تنسى جدايا زمامها ونارا بحطب الوجد توهيج في الحشا وتوهيج لايطفى من الماء صرامهـ ایا من هذا الی متسی فنهي العهر في دار عساني ظلامها ولكن رأيت الشمس تكسف سامة ويغما (3) عليها ثم يبدأ (4) غيامها بنود (5) ورايات من السعد اقبلت البنا بعون الله تهفوا علامها الا وعلا بالعيين (6) اظعان غزوتي (7) ورميى على كنفى وسيرى امامها (8) بحر (عا) عبلب الفرق فوق شامس

(۱) Man. D. اسرائسني.

(6) Man. A. B. واعلى مالعين . C.

(2) Man. B. مرججة.

.بالعين

(3) Man. A. لعها B. لعها D. يغيى D.

.عزوتي .D .عروني Man.B (٦)

(4) Man. A. B. C. يرأ.

(8) Man. A. B. ايامها.

(5) Man. A. B. بنور.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

احب بلاد الله عندى حشامها الى منزل بالسجعفرية للوى مقيم بها ما لذّ عندى مقامها (1) ونلقى سراة من هلال بن عامس نزيل الصدى والغل عنى سلامها بهم يضرب الامثال غرب ومسسرق الا قاتلوا (2) قوما سريع انهزامها عليهم ومن هو فى حياهم (3) تحيية مدى الدهر ما غنى يفينا (4) حمامها ادع ذا ولا تأسف على سالفا مصى فى ذى الدنيا ما دام لاحد دوامها أشعار المتأخرين منهم قول خالد بن حمزة بن (الكعوب من اولاد ابني الليل يعاتب اقبالها

ومن اشعار المتأخرين منهم قول خالد بن حمزة بن (5) عمر شيخ الكعوب من اولاد ابى الليل يعاتب اقبالهم اولاد مهلهل ويجيب (6) شاعرهم شبل (7) بن مسكيانة (8) بن مهلهل عن ابيات فخر عليهم فيها بقومه

يقول وذا قول المصاب الذي نشأ (و)

- (1) Man. A. B. D. اختامها,
- (6) Man. B.
- (a) Man. A. B. فاقسلوا . C. قابلوا .
- (7) A. B. سيل.
- (3) Man. C. جباهم . D. مباهم .
- . مسكينة . D. مكيانه Man. A. B
- (4) Man. A. بعينا . B. بعينا . D. يغنينا .
- (9) Man. D. ايشا.

(5) Man. B. ري.

### **PROLÉGOMENES**

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun. قوارع قیعان (۱) یعانی صعابها
یریح بها جاء (2) المصاب لا سعا (3)

فنونا من انسشاد القوافی عذابها
محیرة (4) محتارق (5) من نشادها
بجدنی لیا نام الوشا (6) ملتها (7) بها
مغربلة عن ناقد فی غصونها
مغربلة عن ناقد فی غصونها
هیض ید رکادی (9) بها یا ذوی الندی
قوارع (10) من شبل وهدی جوابها (11)
اشبل حسا(12) من جبال (13) طرائف
قراح (14) یریح الموجعین الغنا بها
فخرت ولم تقصر ولست بعادم
سوا قلت فی جمهورها ما اعابها (15)
لقولک فی ام المتیمین بن حمزة

- قيقان .D. فيفان .C. فيعان .D. قيقان .
- (2) Man. C. حاءو. D. ملع.
- (3) Man. C. D. انتقا.
- (4) Man. C. مخبولا.
- (5) Man. C. مختارة.
- (6) Man, B. D. La. 11.
- (7) Man. D. منتها.
- (8) Man. A. B. C. القيفان Tome I. — IIIe partie.

- (9) Man. A. C. D. هيض تذكاري.
- (10) Man. D. فوارغ.
- (11) Man. B. جوانبها.
- (12) Man. D. احتال الم
- (عمال Man. A. B. احمال.
- فراح . Man. C.
- (15) Man. A. B. اعتابها.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

حامی حماها عاد بانی خرابها اما تعلم انه قامها بعد ما لقی رصاص بنی یحیی وغلاق بابها (۱) شهابا من اهل الامر یا شبل خارق وهل ریت (۵) من جاء للقلق (۵) واصطلا بها سواها (۵) طفاها (۵) اصرمت بعد طفیة واتنی طفاها جاسرا لا یهابها واضرمت بعد الطفیتین الن صحت واضرمت بعد الطفیتین الن صحت لفاس الی بیت المنا یقتدا بها وبان لوالی الامر (۵) فی ذا انشحابها (۲) فی ذا انشحابها (۶) کما کان هو یطلب علی ذا تنجیتب کما کان هو یطلب علی ذا تنجیتب بها

# ومنها في العتاب

# وليدا تعاتبه (9) وإنا (10) اعنى (11) لاننى

- (1) Man. C. اذابها . D. ادابها .
- (2) Man. A. ربت, B. ربت, C. رابت.
- (3) Man. C. للغلق.
- . شواهد . D . سواهر . Man. A. C.
- (5) Je retranche le 2.
- (6) Man. C. D. الراي.

- (7) Man. B. Lalimil. D. Lalimil.
- . الأشياء . Man. D.
- (9) Man. A. B. أيتانعا نبتوا C. الماسيور (9)
- (10) Man. A. Lol. B. L.
- (11) Man. D. عنيث et عني. Je lis

وتعاتبوا وأغني

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun, غنیت بمعلاق الثنا واعتصابها علی وما (۱) ندفع (۵) بها کل مبصع باسیاف نتاش العدا من رقابها فان کانت الاملاک نعت عرائس علینا باطراف القنا (3) اختطابها ولا بعدها کلا رهاف وذبیل ولا بعدها کلا رهاف وذبیل وزرق کالسنة الحناش انسلابها بنی عمنا ما نرتصی الذل غلمة (4) تسیر السبایا والمطایا رکابها وهی علما بان (5) المنایا تغیلها (6) ومنها فی وصف الطعائن قطعنا قطوع (8) البید لانختشی (9) العدا فتوق لیموبات مخوف جنابها قری العین فیها قل لشبل (۱۵) عوائف

- على ماو Je lis وانا .D. ونا .D اونا .x
- (a) Man. A. B. يدفع.
- (3) Man, B. الفتى . C. القنى.
- (4) Man. A. B. D. ale.
- (5) Man. A. B. ملها بن . C. علها بن
- (6) Man. A. نقيلها . B. نقيلها . C. يغيلها .
- روالها .c. (مرالها (7) Man. C.
- · بطعن وطوع .B. بظعن وطوع .B (8)
- . قطعن Je lis . بطعن
  - (9) Man, A. يختشني . B. يختشني . C.
- . لنختشى Je lis نحتشى
  - (10) Man. A. لسيل B. لسيل.

PROLÉCOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

وكل مهاة محتظنها (1) ربابها ترى اهلها عطا (2) الصباح (3) ان يقلها (4) بها بكل حلوب (5) النحوف (6) ما سحدنا (7) بها لها على يوم في الارأم قتائل (8) وراء الفاجر المهزوج عنو (9) رصابها وسن قولهم في الامثال الحكمية وطلبك في المهنوع منك سفاهة وصدك عين صد عنك صواب

وصدّک عبّن صدّ عندک صواب الا (10) رأیت ناسا یغلقوا عندک بابهم طهور المطایا یفتی الله باب ومن قول شبل یذکر انتساب الکعوب الی ترجم

لشیب وشبّان من اولاد تسرجم جهیع البرایا تشتکی من صهادها ومن قول خالد یعاتب اخوانه فی موالاة شینح الموحدیس ابی مجد تافراکین (11) المستبدّ بتونس علی سلطانها مکفوله

- (r) Man. D. يختطها
- (2) Man. D. bs. C. Lbs.
- (3) Man. B. حالصيار.
- (4) Man. A. لقيلها . D. لهقا.
- . حلوفي .D. خلوفي .D. مطوفي .
- (6) Man. A. المحوف B. المحوف.

- رباشحرنابها . D. ناسحدنا . D. باشحرنابها
- . فتاتل Man, D. (8)
- (9) Man. D. عتو.
- (10) Man. D. 131.
- (xx) Man. A. مافواكين , D. ريامراكون

ابعی استحق ابن السلطان ابی یحییی وذلک فیما قرب السلطان ابی محیی وذلک فیما قرب مصرنا

يقول بلا جهل فتى الجود تحالد مقالة حبر ذات ذهن ولم يكن هريجا ولا فيما يقول ذهاب تهجست معنى قافها لا لحاجة ولا هرجا ينقاد منه معابة (2) ولا هرجا ينقاد منه معاب وكنت بها كبدى (1) وهى نعم صابة (2) تفوهت بادى شرحها عن مارب تفوهت بادى شرحها عن مارب بنى كعب ادنى القربين لدمنا بنى عم منهم شائب وشباب بنى عم منهم شائب وشباب جرى عند فتح الوطن منّا لبعضهم مصافاة ودّ واتساع (5) جناب وبعضهم ملنا له عن خصيه

كما تعلموا (6) قولى يقينه صاب (7)

(5) Man. C. انسياغ.

(6) Man. C. D. يعلبوا

(7) Man. D. سلياس.

<sup>(1)</sup> Man. A. B. كدى. D. كندى.

<sup>(2)</sup> Man A. B مسابة.

<sup>.</sup> حزبنة . Man. A. D.

<sup>(4)</sup> Man. A. B. الحزين. Tome I. — III partie.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

وبعضهم موهوب من بعض ملكنا
جزا (۱) بامرنا (2) وحد اطهر (3) كتاب
وبعضهم جاءنا حويج (4) تسمحت
خواطر منّا للجرزيل وهاب
وبعضهم يطار (5) فينا بسوه (6)
تفهناه (7) حتى ما عنا به ساب (8)
رجع ينتهى مما تفهنا (9) قبيحه (10)
مرارا وفي بعض المراريهاب
وبعضهم شاكى من اوعاد قادر
فلق عنه في احكام السقائف باب
قصمناه عنه واقتضا منه مورد
على كرة مولى البالقي (11) ورباب (12)
وسحن على ذا في مدى نطلب العلى
وحزنا (13) حميا وطن ترشيش بعد ما

- (1) Man. B. حزایا ، C. D. اجرا
- (2) Man. D. ايامونا.
- (3) Man. A. D. الظهر . C. الظهر.
- (4) Man. D. جريح.
- (5) Man. C. D. بطار.
- (6) Man. D. بسرة.
- (7) Man, افسفههناه.

- (8) Man. D. صاب.
- (9) Man. A. يغههدا . B. D. نفسنا.
- (ro) Man. D. Amit.
- (xx) Man. D. المالقي.
- رياب (12).
- (13) Man. C. الفحور, D. الفخور).
- (14) Man. A. اسخبرنا.

### **PROLÉGOMENES**

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

نفقنا (1) عليها سبقا (2) ورقاب ومهد من الاملاك ما كان نصارج عن احكام والى امرها له باب (3) بردع (4) قروم من قروم قبيلنا بني كُعب لاواها الغريم (5) وطاب جزينا بهم عن كل تأليف في العدى وقمٰنا بهم عن كل قيـد مـنــاب الن (6) عاد من لاكان فيهم يهمه رفيها وخيرا تواعليه نصصاب وركبوا السبايا المنتمات (7) من اهلها ولبسوا من انواع الحسريس نسياب وساقوا المطايا بالشر الالسولة (8) جماهيم (و) ما يعلونها بحملاب وكسبوا من اصناف السعايا ذخائر صنحام لحزات (١٥) الزمان تصاب وعادوا نظير البرمكييس قبل ذا

- (1) Man. D. نافق نا
- (2) Man. A. B. La.,
- (3) Man.A. بالـرتــاب. B. الـرتــاب. D.
  - (4) Man, A. سرع .B. ردع .D. ردع .D.
  - (5) Man. A. B. D. العويم.

- (6) Man. A. Jl. D. الخربي.
- (7) Man. A. B. C. الشينات.
- . سوالة . D. نسولة . C. سولة . D. سوالة
- (9) Man. A. B. حامير.
- (10) Man. A. B. بحراب. C. لخزات.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

ولا حلالا في زسان ذياب (١) وكانوا لنا درعا لكل مهتة الن (2) بان من نار العدو شهاب خلوا (3) الدار (4) في جنب الظلام ولا ابقوا (5) ملامه ولا دار الكرام عتاب كسوا التي جلباب البهيم لسترة وهم لو دروا لبسوا قسبيس جساب كذلك منهم حالس (6) بادر (7) الثنا (8) مل حكمى له ان عقله قد غاب يظنّ ظنونا ليس نحس من اهلها تمنى (9) يكن له في السماح شعاب خطا هو ومن واتاه (١٥) في سوء ظنَّـه بالاثبات (11) من ظنّ القبائح عاب نووا غزوتی ان الفــتـی بــو مــحــــد هوب لآلاف بغير حسار وترجت الاوعاد منه وتحسبوا (١٥)

- (I) Man. A. باری. D. دیاب.
- (2) Man. D. 31.
- (3) Man. A. B. Ja.
- (4) Man. A. B. D. الديار.
- (5) Man. A. B. ألقوا , D. أبقوا ,
- (6) Man. A. جالس.

- (7) Man. D. قادر.
- (8) Man. B. الباد . C. البناد . D. البناد
- (9) Man. B. بيني,
- (10) Man. A. B. e.j.
- (11) Man. A, B. بالابيبات.
- (12) Man. B. التحسنوا.

**PROLÉGOMÈNES** d'Ebn-Khaldoun.

بروجه یا یحیی بروج سحاب جروا يطلبوا تحت السحاب شرائع لقواكل ما يســــــــأمـــــــولا ســــــراب وهو لو اعطى ما كان للراى عـارف ولكن في قلّمة عطاه صواب وإن نحن ما نستاملوا عند راحة وانه بسهام التلاف مصاب وان وطا ترشيش لصاق (١) وسعها عليه ويمسى بالفنزوع كراب وإنه منها عرن قريب مفاصل خلوج عنا زهو لها وقباب وعن فاتنات الطرف غيد غوانسج ربوا خلف استار وخلـف حــجـــ يتيه اذا تاهوا (2) ويصبوا اذا صبوا (3) بحسن قوانيس وصسوت ربساب يضلوه (4) من عدم الـيقيــن وربّــمــا يطارح حتى ما لكنه شاب (5) بهم حاز (6) آله زمنا وطوع اوامسر

- (1) Man. B. الصاف . C. D. بضياق.
- (4) Man. A. B. يصلوه.

(2) Man. A. B. باهوا.

- (5) Man. A. C. باس. B. بابس.
- (3) Man. A. B. نصبوا اذا صير.
- (6) Man. C. D. jla.
- Tome I. -- IIIe partie.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

ولذّة ماكول وطيب شراب حرام على بن تافراكيين ما مصحي من الود الا ما يدل (r) بخسراب (2) وان كان (له) عقل رجير وفطنه (3) يالجيح في اليم الخريق غراب واما البدا لابدها (4) من مناعبل (5) كبار الن يبقا الرجال كباب ويحمى بها سوق علينا سلاعه (6) ويحمار (7) مقصوب (8) القنا وجعاب ویمسی (9) غلام طالب ربیح (10) ملکنا بدوما ولا يهشي (١١) صحيح بناب (١٤) يا واكلين السخريز يبغوا ادامه غلطتوا ادمتوا (13) في السهوم لباب

ومن شعر على بن عمر بن ابراهيم من روساء بني عامر لهذا العهد احدى بطون زغبة يعاتب بني عمّه المتطاولين الى رياسة بيته

- (1) Man. C. D. بدل.
- (2) Man. A. B. D. بحراب.
- (3) Man. A. B. ملنه ر
- البدلايديها. B اليد الاندنها، B. البدلايديها
- (5) Man. G. D. Jahn.
- (6) Man. C. مىلامد.

- (10) Man. D. رميح.

(9) Man. D. ييشي.

(11) Man. C. يهسي.

(8) Man. A. B. بعصوب.

- (12) Man. B. ثياب,
- [. غلطوا ادمنوا . Man. A. B (13)

(7) Man. A. B. بحمرار, D. بحمار.

PROLÉGOMÈNES d'Ehn-Khaldoun.

ابايات عدبة من قريط كلام مسحبرة كالدرّ في يد صانع اذا كان في سلك الحريس نطام اذا جابها منى اسباب ساط وساء يدرك (١) الطعور، غدا منه لام الحمى حنين وانشطت لان صميرى يوم بان بهـم الــيــنــ تبرم على شوك القتاد برام ولا كما ارتاض (2) البهامي قــوادح لهم بين عوج الكانفات ضرام ولا لكن القلب في يد قابض اتاهم بمنشار القطيع غسام انا (3) قلت (4) معفا (5) من شقا (6) البين زارني اذاه ينادي بالفراق وحام الا يا ربوعا كان بالامس عاسر بحى وحلة والقطين (7) لمام (8)

- وببنابدا . D. وسايدا ترك ،D. موسايدا . تنوكث
- (2) Man. C. D. ابراص (4)
- (3) Man. A. B. اذا D. اذا .D.
- (4) Man. A, قلب.

- (5) Man. C. Lisi.
- (6) Man. D. Lad.
- (7) Man. A. B. العطين. (8) Man. B. السام.

PROLÉGOMENES d'Ebn-Khaldoun

وعبدا (١) تدانع الخطا في ملاعب دجا الليل فيهم ساهرا ونسيام ونعم تشوق (2) الناظرين السمامة لنا ما (3) بدا من مهرق وكظام وعدت (4) وباسمها يروعوا مرتبها واطلا و(5) من سرب المها ونسعام واليوم ما بسيها سوى البوم حولها ينسوح (٥) على اطلالها وحسيسام وقف بها طورا طويل نسالها بعين سخيفا والدموع سجام (7) ولا صبّے لی منہا سوی وحش نماطری وسقمى من اسباب عرفت وهام ومن بعد ذائدي لمنصور بو على سلام ومس بعد السلام سلام وقولوا يابوا الوفاء كلم بابكم دخلوا بحدورا عامقات دهام زواخر ما تقاس بالعبود وانها

- روغيد ، Man. A. C.
- (a) Man. A. بيسون B. بيسون D. تسوق.
  - (3) Man, C. ليامل . D. ليامن
- .وغراب . D. وغدني . Man. C.
- (5) Man. A. B. , 34bl. Je lis . 4bl.
- (6) Man. A. B. C. ينوحوا
- (7) Man. C. D. جهام.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldonn.

لها سيلات على الفضا ولاكام ولا قستوا فيها قياسا يدلكم وليس البحور الطاميات تعام وعانوا على هلكاتكم (١) في ورودها من الناس عدمان العقول ليام يا عزوتا اركبوا (2) السالالا ولا لهم قسرار ولا دنسيا لسهسان دوام الا عناهم لو يرى ڪيف رائيہم مثل سدور فلا (3) ما لهن تسمام خلوا الغبا (4) وبغا (5) وفي مرقب العلى مواضع ما هيا لهم بمقام وحقّ النبى والبيت واركانه الذي وما زارها فى كل دهىر (6) وعام لبد الليالي بيه ان طالت الحيا يذوقون من خمط الـشكاع مـدام وإن يدها تبلي (٦) البوادي عكائف

- (1) Man. A. هلكا نهم . B. ملكانهم.
- (4) Man. B. البغا . D. العنا .
- (a) Man. A. أيا غرونا (B. يا غرونا ركبوا (5) 16. وانفوا
- . مصر . Man. B. يا بني اتبعات . D. يا عزوتنا ركبوا . ركبوا اركبوا.

(3) Man. D. J.

(7) Man. B. D. نتلي.

Tome I. — IIIe partie.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

- (١) Man. D. مشتاقا.
- (a) Man. A. B. اكالسدا.
- (3) Man. B. اعابدا.
- (4) Man. C. D. مكتنفص عص نابد.
- (5) Man, B. بطل,

- (6) Man. A. اطام . B. الحام.
- . اضراس الرا . Man. A. B. اضراس
- (8) Man, A. B. سغایا.
- 9) Man. A. B. صادات.

## **PROLÉGOMÈNES**

PROLÉCOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

كذلك بهجه اشترى بغت (١) داخض (٤) وخلا الجياد الغاليات تسام وخلا رجالا لا يرى الصيم جارهم ولا يضعوا (3) يرجي العدو ذمام الا يمقيموها ويسقديسو شورهم (4) وهم عن رغبة (5) دائسها ودوام كم نار (6) طعنهما على البدو سائق (7) بین صحاصیے وبیس نصتام في (8) آثار قطاع الصوا بومياءل لنا بارص نزل (و) الطاعنين زمام (١٥) وكم ذا يجيبوا في اثرة من غنيهة حليف الشنا سجاج كل عيام وإن حاد يجفوه الهلوك ويبتخوا غدا طعنه يحدر (١١) عليه قتام عليكم سلام الله من لسن فاهم ما غنت ورقاء ونام حمام

- (1) Man. B. بعت. C. تبعب.
- (2) Man. A. B. wals. C. wals.
- (3) Man. A. B. يجيعون.
- .سىورھم .C .سورھم .A. B.
- (5) Man. A. B. مروعنه.
- (6) Man. D. ثار.

- (7) Man. A. B, D. سابق.
- (8) Man. A. فنى . B. هى . C. فنى . (9) Man. A. لناماض نيزل . C. ليانياض . C. . توک
  - (10) Man. A. B. C. رمام.
  - (11) Man. C. يجري)

ومن شعر عرب البرية بالشام ثم بنواحي حوران لامرأة قتل البرية ومن شعر عرب البرية بالشام ثم بنواحي حوران لامرأة قتل زوجها بعثت الى احلافه من قيس تغريهم بطلب ثارة

تقول فتاة الحق اله من لا رثا لها تبات طوال الليل ما تألف الكرى موجعة كن السفا في مجالها على ما جرى في دارها وعيالها على ما جرى في دارها وعيالها وعيالها فقدتوا شهاب الدين يا قيس كلكم ونمتوا عن احذ الثار ما ذا وفا لها انا قلت اذا ردّوا (۱) الكتاب يسرني (۵) وتبرد من نيران قلبي واللحا وبيض العذاري ما حميتوا جمالها الدوائيس على دبالها انا حين تسريح الدوائيس واللحا

ولبعض الجداميين من اعراب مصر (3) من قبيلة هلبا منهم يقول الرديني الرديني صادق يهدًى بيوتا محكمات طرائف الا ايما الغادى على ايد هية

<sup>(1)</sup> Man. C. D. 3).

<sup>(3)</sup> Man. B. مضر.

<sup>(2)</sup> Man. C. يسرى.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

جهالية مملوا اللمساء اللطائف عليها غلام لا يرى الـيـوم سغـنـ عظيم الغنا ندب بالانحسار عارف اذا حيت مرن حتى هلبا جساعة لرازيه اراف لها حسرب زائف ولی من بنے رداد کل سجرتب كفاهم الالهي معظمات السلائف اناني مع الخطارعام مطوح وتفريق ثبات (١) وراى مخسالـف وكيف اقر الضيم وانتم جماعة على كل صهّال طويْــل الــمـعــارف او يا لوان رانا نصم ولو ان فيه المال والروح تالف ولى من ردا عليا عبيد بن مالك بها شرف عال على الناس شارف امير (2) بهم (3) حمله جميع الطوائــف وإمثال هذا الشعر عندهم كثير وبينهم متداول ومن احيائهم

Tome I. - IIIe partie.

<sup>(</sup>I) Man. A. سات.

<sup>(3)</sup> Man. B. مجيد

<sup>(2)</sup> Man. B. اميرهم.

وصل المام من ينتهم من يستنكف عنه كما بيتالا في فصل من يستنكف عنه كما بيتالا في فصل الشعر مثل الكشير من رؤساء رياح وزغبة وسليم لهذا العهد وامثالهم والله الموفق

## الهوشحات والازجال للاندلس

واما اهل كلاندلس لها كثر الشعر في قطرهم وتهذّبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث المتأتحرون منهم فنّا سهوه بالموشح ينظمونه اسماطا اسماطا واغصانا اغصاتا يكشرون منها ومن اعاريضها المختلفة فيستون المتعدد منها بيتا وإحدا ويلتزمون عدد قوافي تلك الاغصان واوزانها متناليا فيما بعد الى آخر القطعة واكثر ما ينتهى عندهم الى سبعة ابيات ويشتمل كل بيت على اغتصان عددها بحسب الاغراض والهذاهب ويسببون فيها ويمدحون كما يفعل في القصائد وتجاوزوا (١) في ذلك إلى الغاية واستظرفه الناس وحمله النحاصة والكاقة لسهولة تناوله وقرب طريقه (وكان المخترع) لها بجزيرة كلاندلس مقدم بن معافر (2) القبريري (3) من شعراء الامير عبد الله ابن محمد المهروانتي

<sup>(</sup>۱) Man. A. B. يتحاورا . C. يتجاروا .

<sup>.</sup>التبريزي .Man. D (3)

<sup>(2)</sup> Man. A. B. معارف.

وانحذ) عند ذلك عبد الله بن عبد ربّه صاحب عبد ألله بن عبد ربّه صاحب عبد ألله عبد ألله الله عبد الله الله عبد الله الله عبد ألله الله عبد ا العقد ولم يظهر لهها مع المتأتّمرين ذكر وكسدت موشحاتهما (فكان) أول من برع في هذا الشأن بعدهما عبادة القرزاز شاعر المعتصم ابن صمادح صاحب المربّة (وقد) ذكر الاعلم البطليوسي انه سمع ابا بكر بن زهير يقول كل الوشحاحيس عيال على عبادة القزّاز فيما أتّفق له مر، قوله

> بــدر تــم \* شمس صحى \* غـصـن نـقا \* مسـك شم ما اتم \* ما اوضحا \* ما اورقا \* ما انسم لا جــرم \* من لحما \* قد عـشقا \* قد حـرم وزعموا انه لم يسبق عبادة وشاح من معاصريه الديس كانوا في زمن الطوائف (وجاء) مصلّيا خلفه منهم ابن ارفع راسه شاعر المأمون ابن ذي النون صاحب طليطلة قالوا وقد احسن في ابتدائه في الموشحة التي طارت له حيث يقول

> > العود قد ترتم ، بابدع تاحمين وشقت (1) المذانب \* رياض البساتين

> > > وفي انتهائه حيث يقول

مخطر ولش (2) تسلم \* عــسـاكر الـمـامون مروع الكتائب ، يحمى ابن ذي النون

<sup>(1)</sup> Man. A. B. تنفش. C. تقس.

<sup>(2)</sup> Man. A. B. اليس, C. الشي, لشي

PROLAGOMENES ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدّة الملتّمين فظهرت d'Bhn-Khaldoun. لهم البدائع وفرسان حلبتهم يحيى بن بقى والاءمى التطيلي وللتطيلي من الموشحات المذهبة قوله .

كيف السبيل الى \* صبرى وفي الهعالم \* السبيل والركب وسط الفلا(1) \* بالخسرد النسواعه \* قسد بسانسوا (وذكر) غير واحد من المشائنج ان اهل هذا الشأن بالاندلس يذكرون ان جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس باشبيليّة وكان كلّ واحد منهم قد صنع موشّحة وتانق فيها فتقدم الاعمى التطيلي للانشاد فلما افتتح موشحته الهشهورة بقوله

> ضاحک عن جمان \* سافسر عسن بسدر صاق عنه الزمان ، وحسواه صدري

خرق ابن بقى موشحته وتبعه الباقون وذكر الاعلم البطليوسي انه سمع ابن زهر يقول ما حسدت قط وشاحاً على قول الا ابن بقى حين وقع له

اما ترى احمد \* في مجده العالى \* لا يالحسق اطلعه الغرب \* فارنا مشله \* يا مسسرق وكان في عصرهما من الوشاحين المطبوعين ابو بكر الابيض (1) Man. A. B. العلى).

وكان في عصرهم ايضا الحكيم ابو بكر بن باجة صاحب المحكيم التلاحين المعروفة (ومن) الحكايات المشهورة انه حصر مجلس مخدومه ابن تيفلويت صاحب سرقسطة فالقي على بعض قيناته (1) موشحته التي اولها

جرر (2) الذيل ايمًا (3) جرّ \* وصل السكر منا (4) بالسكر فطرب المهدوح لذلك فلما ختمها بقوله

عقد آلله راية النصر و لامير العلى ابى بكر فلما طرق ذلك التا حين سمع ابن تيفلويت صاح واطرباه وشق ثيابه وقال يا احسن ما بدأت وما ختمت وحلف بالايمان المغلظة لا يمشى ابن باجة الى داره الا على الذهب فخاف الحكيم سوء العاقبة فاحتال بان جعل ذهبا فى نعله ومشى عليه وذكر ابو الخطاب ابن زهر انه جرى في مجلس ابى بكر ابو الخطاب ابن زهر ابى بكر الابيض في مجلس ابى بكر بن زهر ذكر ابى بكر الابيض الوشاح المتقدم الذكر فغض منه احد الحاضرين فقال كيف تغض متن يقول

ما لذ لى شرب راح \* على رباض الاقساح المولا هنسيم الوشاح \* اذا انشنى فى الصباح او فى الاسسيل \* اضحى يسقسول

<sup>(</sup>I) Man. A. B. فينانه . C. فينانه . D. فينانه . Je lis فينانه ou منانه .

<sup>(2)</sup> Man. B. جرير. (3) Man. C. أنها. (4) Ibid. منه. Tome I. — III° partie.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun,

ما للسمول \* لطمت خدى وللسموال \* هبت في الله هبت في الله على الماء (١) عما اباد القلوبا \* يهشى لنا مستريبا يا لحظه زد دنوبا \* ويا لماء (١) الشنيبا برد غياسيل \* صب عياسك لا يستحيال \* فيه عن عهدى ولا يستحيال \* فيه عن عهدى ولا يستحيال \* في كيل حال ولا يرجو الوصال \* وهو في الصد

واشتهر بعد هولاء في صدر دولة الموحّدين محمد بن ابني الفضل بن شرف قال التحسن (3) بن دويريدة رايت حاتم بن سعيد على هذا الافتتاح

شمس قارنت بدرا \* راح ونـــدیــم وابن هردوس الذی له

یا لیلة الوصل والسعود \* بالله عصودی وابن موهل الذی له

ما العيد (4) في حلّة وطاق (5) \* وشـم طـيـب وإنما العيد في الـتـلاقـي \* مع الحبـيـب

<sup>(</sup>۱) Man. A. B. صهة يردى. D. مسهة.

<sup>(4)</sup> Man. D. العبد.

<sup>(2)</sup> Man. B. C. المالا (2)

وطان . Ibid. (5)

<sup>(3)</sup> Man. C. J.

وابو استحق الدوينتي قال ابن سعيد سمعت ابا الحسن سهل وابو استحق الدوينتي قال ابن سعيد سمعت ابا الحسن بن مالک يقول انه دخل على بن زهر وقد است وعليه زى البادية اذ كان يسكن بحصن استبه (١) فلم يعرفه فجلس حيث انتهى به المجلس وجرت المحاصرة أن انشد لنفسه موشحة وقع فيها

> كحل الدجى يجرى \* من مقله الفجـر \* على الصباح ومعصم النهر في حلل خضر من البطاح فتحرّک ابن زهر وقال انت تـقول هذا قال اختبر قال ومر، تكون فعرفه فقال ارتفع فوالله ما عرفتك (قال) ابر. سعيد وسابق الحلبة التي ادركت هولاء ابو بكر بن زهر وقد شرقت موشماته وغربت قال سمعت ابا الحسر، سهل بن مالك يقول قيل لابن زهر لو قيل لك ما ابدء ما وقع لك في التوشيح قال كنت اقول

ما للمولم \* من سكره لا يفيق \* يا له سكران هل يستعاد \* ايامنا بالخليج \* وليالينا اذ يستفاد \* من النسيم الاريج \* مسك دارينا واذ يكاد \* حسن المكان البهيع \* ان يحيينا نبهر اظله \* دوح عمليه انسيق \* مورق فينان والماء يجرى \* وعائم وغريق \* من جني الريحان (r) Man. B. شتبه.

PROLEGOMENES (واشتهر) بعده بن حيون الذي له الزجل المشهور وهو قوله يفوق سهمه كل حين بيفوق سهمه كل حين بيما شئت من يد ومين

وينشد فى القصيتين

خلفت ملیح علمت رامی فلش تخمل ساع من قتال وتعمل بذی العینین متاعی ما تعمل یدی بالنبال رواشتهر) معهما یومند بغرناطة المهر بن الفرس قال

(واشتهر) معهما يومئذ بغرناطة المهر بن الفرس قال ابن سعيد ولما سمع ابن زهر قوله

> لله ما كان من ينوم بهينج بنهر حمص على تلك المروج

ثم انعطفنا على فم النحليج \* نفض مسك النحتام عن عسجدى الهدام \* ورداء الاصيل \* يطويه كف الظلام قال اين كنّا نحن عن هذا الرداء (كان) معه فى بلده مطرف اخبر ابن سعيد عن والده ان مطرفا هذا دخل على ابن الفرس فقام له واكرمه فقال لا تفعل فقال ابن الفرس كيف لا اقوم لمن يقول

قلوب تصاب (۱) \* بالحاظ تصيب

<sup>(</sup>۱) Man. C. D. تصابت.

PROLEGOMÈNES d'Ehn-Khaldoun.

فقل كيف تبقا ، بسلا وجسد (وبعد) هولاء ابن حزمون بهرسيّة ذكر ابن الرائس ان يحيى النخررجي دخل عليه في مجلس فانشده موشّحة لنفسه فقال له ابن حزمون ما الهوشّع بهوشّع حتى يكون عاريا عن التكلف قال على مثل ماذا قال على مثل قولى يا هاجرى هل الى الوصال ، منك سبيل او هل ترى عن هواك سالى ، قلب العليل او الحسن سهل بن مالك بغرناطة قال ابن سعيد كان والدى يعجب بقوله

ان سيل الصباح في السرق عدد بحرا في اجدع الافق فتداعت ندوادب الدورق اتراها خافت من المغرق فبكت سحرة على الدورق

(واشتهر) باشبيلية لذلك العهد ابو الحسن ابن الفضل قال ابن سعيد عن والده سمعت سهل بن مالك يقول له يا ابن الفضل لك على الوشاحين الفضل بقولك واحسرتا لزمان سضى \* عشية بان المهوى وانقضا وافردت بالرغم لا بالرضا \* وبت على جهرات الغضا اعانق بالفكر تلك الطلول \* والثم بالوهم تلك الرسوم اعانق بالفكر تلك الطلول \* والثم بالوهم تلك الرسوم

PHOLEGOMÈNES قال وسمعت ابا بكر بن الصابوني ينشد الاستاذ ابا الحسين الدتباج موشحاته غير ما مرة فما سمعته يقول لله درك الا في قوله

قسما بالهوى لذى حجر \* ما لليل المشوق من فجر جهد الصبح ليس يطرد ، ما لليلي فيما اظنّ غد صبح يا ليل انك الابد ، او قفصت (١) قوادم النسر فنجوم السماء لاتسرى ومن محاسن موشحات أبن الصابوني قوله ما حال صت ذي صنا واكتياب امرضه یا ویلتاه الطبیب عامله محبوبه باجتناب ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب جفا جفوني النوم لكتنسي لم ابكه الألفقد النحيال وذا الوصال السيوم قد غرنسي منه كما شاء وشاء الـوصال فلست باللائم من صدّني بصورة الحق ولا بالمحال (واشتهر) بببر العدوة ابن خلف الجزائري صاحب الموشحة المشهورة

(۱) Man. C. فقصت.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun. ید الاصباح قدحت زناد الانوار ، فی مجامر الزهر (وابن) خرز (۱) البجای (۵) وله من موشحة

تغر الزمان موافق م حباك منه بابتسام ومن محاسن الهوشحات للهتأخرين موشحة بن سهل شاعر الشبيلية وستبة (3) من بعدها وهي قوله

هل دری طبی الحما ان قد حها قلب صبّ حلّه عن مکنس فهو فی نار وضفق (4) مشل ما

لعبت ريح الصبا بالقبس (وقد نسج) على منواله فينا صاحبنا الوزير ابو عبد الله بس الخطيب شاعر الاندلس والمغرب لعصرة وقد مرّ ذكرة فقال

جادك الغيث اذ الغيث هما

يا زمان الموصل بالانمدلس لم يكن وصلك لا حملها في الكرى او خلسة المختلس اذ يمقود المدهر اشتات المنسى

تنقل الخطوعلى ما يسرسم زمرا بسيس فرادى وتسنسى

(1) Man. B. جزر . C. D. مخرر .

(3) Man. A. B. شتبة.

(a) Man. B. البجاري. C. البجاري.

(4) Man. B. خنق

protégoments d'Ebn-Khaldoun.

مثل ما يدعو الوفود الهوسم. والحيا قد جلل الروض سنا فسسنا الازهار فيه تبسسم وروى النعمان عن ماء السماء كين يروى مالك عن انس فكساه الحسس ثوبا معلما بزدهی منه بابهی ملبس في ليال كتمت سرّ الهوى بالدجي لولا شهوس الخسرر مال نجم الكاس فيها وهوى مستقيم السير سعد الاثر وطر ما فیه من عیب سروی انه مر كلمح البصر حين لذ الانس شيئا (1) او كما هجم الصبح نسجوم السحرس غارت السهب بنا او ربّها اترت فينا عيبون النرجس ای شے المرء قد خاصا فيكون الروض قد مكس فيه

<sup>(</sup>x) Man. A. B. اسيا.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldonn.

تنهب (١) الازهار فيه الفرصا امنت من سكرة سا تستّقية (2) فاذا الماء تناجي والحصا وخلاكل خلسيال بساخه تبصر الورد غيورا بسره یکتسی من غیظه ما یکتسسی وتسرى الاش لبيبا فسهمه يسرق السمع باذنبي فسرس يا اهيل الحتى من وادى الغضا وبقلبي مسكن انتم به صاق عن وجدى بكم رحب الفصا لا ابالي شرقه مس غسربه فاعيدوا عبهد انس قد مصد تعتقوا عانيكم من كربه واتقوا الله واحيوا سغرم حبس القلب عليكم كرم افستسرضسون عسفاء ال وبقلبى منكم سقتوب

(1) Man. D. تنهز.

(2) Man. B. C. تنقيد.

Tome I .- III partie.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

باحاديث المنيي وهو بعيد قهر الله عسنه الهخرب شقوة (r) الهغرى به وهو سعيد قد تساوی صحبسن ومذنب فى هواه بىس وعد ووعسيد ساحر المقلة معسول اللما جال في النفس مجال النفس سدد السهم وسهى ورمى ففوادى نهبة الهفترس ان يكن جار وضاب الاسل وفواد الصب بالسوق يذوب فهو للنفس حبيب اول ليس في الحبّ لمحمم وب ذنوب اسرة معتهل مهتشل في صلوع قد براها وقبلوب حكم اللحظ بها فاحتكما لم يراقب في ضعاف الانفس منصف ألمظلوم سمس ظلما ومجازى البر منها والهسئ

(1) Man. D. شدّلا . C. سقوة

Prolégomènes d'Ebn-Khaldoun

یا (I) لقلبی کلها هیت صبا عاده عيد مس السوق جديد كان فى اللوح له مكتتبا قوله أن عذابي لشديسد جلب الهم له والوصب فهو للاشجان في جهد جهيد لاعبج من (2) اضلعی قد اصرما فهو نارفي هشيم اليبس لم يدع في مسهجتي الا الدسا كبقاء الصبح بعدد الغلس سلمى يا نفس في حكم القضا واعمرى الوقت برجعىي وستساب دعک من ذکری زمان قد مضی يين عتبي قد تقضت وعتاب واصرف القول الى المولى السرطا ملهم التوفيق في الم الكتاب الكريم المنتهى والمنتمسى السد السرح (3) وبدر المجلس

(1) Man. A. C. L.

(3) Man. D. الشرح.

(2) Man. A. B. في.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

ينزل النصر عليه مشل سا يسنزل السوحسى بسروح السقدس

(واما المشارقة) فالتكلُّف (r) ظاهر على ما قالوه (a) مسر.، الموشحات (ومن احسن) ما وقع لهم في ذلك سوشحة ابن سنا الملك التي (3) اشتهرت شرقا وغربا اولها حبيبي ارفع حجاب النور ، عس العذار

تنظر المسك على كافسور \* في جسلسار

كللى يا سحب تيجان الربا بالحملي

واجعلى سوارها منعطف السجدول

ولما شاع التوشيح في اهل الاندلس وانحذ به الجـمـهـور لسلاسته وتنهيق كلامه وتصريع اجزائه نسجت العاتمة من اهل الامصار على منواله ونظموا في طريقته بلغتهم الحصريّة من غير ان يلتزموا فيه اعرابا (واستحدثوا فننا) سمّوه (بالزجل) والتزموا النظم فيه على مناحيهم لهذا العهد فجاءوا فيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة (واول) من ابدع في هذه الطريقة الزجلية (ابو بكر بن قنامان) وان كانت قيلت قبله بالاندلس لكن لم يسطهر حلاها ولا انسبكت معانيها واشتهرت رشاقتها كلا في زمانه وكان لعهد الملقمين وهو امام الزجّالين على الاطلاق (قـال) (1) Man. B. التكليف. (2) Man. C. D. عانوة . (3) Man. C. D.

ابن سعيد ورأيت ازجاله مروية ببغداذ اكثر مما رأيت ازجاله مروية ببغداذ اكثر مما رأيت بحواضر المغرب قال وسمعت ابا الحسن بن جحدر الاشبيلي امام الزجّالين في عصرنا يقول ما وقع لاحد من ائمّة هدا الشأن مثل ما وقع لابن قزمان شينح الصناعه وقد خرج الى منتزه مع بعض اصحابه فجلسوا تحت عريش وامامهم تمثال اسد من رخام يصبّ الهاء من فيه على صفائح من الحجر متدرجة فقال

> وعريش قد قام على دكان ، بحال رواق واسد قد ابتلع تعبان ، من غلط ساق وفتح فهدو بحال انسان \* بيه الفواق وانطلق من ثم على الصفاح \* والقي الصياح

وكان ابن قزمان مع أنه قرطبيّ الدار كشرا ما يستردد الى اشبيلية وينتاب نهرها فاتفق ان اجتمع ذات يوم جماعة من اعلام هذا الشأن وقد ركبوا في النهر للنزهة ومعهم غلام جميل الصورة من ثروة اهل البلد وبيوتهم وكانوا مجتمعين في زورق للصيد فنظموا في وصف الحال وبدا منهم عيسم البليد فقال

> يطمع بالخلاص قلبى وقد فاتسوا وقد صمّني (١) عشقو لـشــهــمـاتــو

(۱) Man. C. D. ضهوا. Tome I. - IIIc partie.

prolégomènes d'Ebn-Khaldoun.

تراه قد حصل مسكيين حسملاتو يغلق وكذاك امر عظيم صابسوا لوحش (I) الجفون الكحل ان غابوا وديك الجفون الكحل ابلاتوا (ثم قال ابو عمر الزاهد الاشبيلي) نشب والهوى من لجّ (2) فيه ينشب تری ایـش دعـاه یشقی ویتعــدّب مع العشق قام في بالوان يلعب وخلق كثير من ذا اللعب ماتسوا (ثم قال ابو الحسن الهقرى الدانتي) نهار مليح يعجب اوصافوا شراب وملاح من حولى قد طافسوا والمقلين يقول من فوق صفصافو (3) والبورى انسرى فسسقلانسو (ثم قال ابو بكر بن سرتين) الحق تريد حديث بقالي عاد

في الواد النبزيه والبوري (4) والصياد

<sup>(1)</sup> Man. A. Lelam B. Leam .

<sup>.</sup> فصفصافو . Man. C. D)

<sup>(2)</sup> Man. A. B. \_\_\_\_\_.

<sup>.</sup> الواد ... والمترد .D . بجهير والنزه .M. C (4)

## **PROLEGOMÈNES**

**PROLÉCOMÈNES** d'Ebn-Khaldoun.

لسنه (۱) حیتار، (۵) دیک الذی یصطاد قلوب الوري هي في شبيكاتو (ثم قال ابو بكر بن قزمان) اذا شمر اكهاموا يرميها ترى البورى يرشق لذاك الجيها وليسس (3) مرادو ان يقع فيها الا ان يقبل يدياتو (وكان) في عصرهم بشرق الاندلس محلف (4) الاسود وله محاسن من الزجل منها قوله

قد كنت منشوب واختشيت النشب وردني العشق لامر صحب حتى (5) تنظر الخدّ الشريق البهي ينتهي في الخمور الها ينتهي يا طالب الكيميا في عيني هي ننظر بها الفصة وترجع ذهب (وجاءت من بعدهم) حلبة كان سابقها مدغليس وقعت له العجائب في هذه الطريقة فهن قوله في زجله الهشهور

(1) Man. B. الشنه D. السند (1)

ورذاذ دق يـــــزل \* وشعاع الشهس يصرب

<sup>(2)</sup> Man, B. C. حسان.

<sup>(3)</sup> Man. C. شل. D. کاش. (4) Man. A. B. C. حیلی. (5) Man. C. D. حیلی.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

فترى الواحد يفضض \* وترى الأخريذهب والنبات يشرب ويسكر \* والغصون ترقص وتطرب (ومرن) محاسن ازجاله قوله لاح الضيا (1) والنجسوم حسارى شرب مسمورج مس قسراعسا الملاهي عندي من العسل یا من پلسنی کسا نقلد قلدك الله بما تقول يـقـول بـان الـذنـوب تـولــد وانه يفسد العقول لارض الحجاز موريكن لكك ارشد ايش ساقـك معى في ذا الفـصول مر انت للسمسيج والزيسارا ودعس في الشرب تتهمل من اش لو قدرة ولا استطاعة النية ابلغ من العسمل روظهر) من بعد هولاء في اشبيلية ابن جحدر الذي فصل

<sup>(</sup>t) Man. A. B. الصباح.

<sup>(2)</sup> Man. A. B. سرع.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun. على الزجّالين في فتح ميورقة بالزجل الذي اوله من عاند التوحيد بالسيف يسمعق انا برتى ممن يسعاند المحق قال ابن سعيد لقيته ولقيت تلميذه اليعتع (1) صاحب الزجل المشهور الذي اوله

يا لبنى (2) ان ريت حبيبى افتدل اذنو بالرسيلا ليش اند عنق الغزيل وسرق فيم المجبيلا

(ثم جاء من بعدهم) ابو الحسن سهل بن مالك امام الآداب (ثم من بعدهم) الهدة العصور صاحبنا الوزير ابو عبد الله بن الخطيب امام النظم والنشر في الملّة الاسلاميّة غير مدافع فهن صحاسنه في هذه الطريقة

امزج کلاکواس وامسلالی (3) نسجدد

ما خالق المال الا ان ياتد ومن قوله على طريقة الصوفية وينحو منحى الششترى منهم بين طالوع وبين نازول انهام المالية

- (x) Man. B. البعيع D. البعيع . (3) Man. B. ك.
- (2) Man. C. ليتسنى .D. ليتسنى. Tome I. — III° partie.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

ومصى من لم يكن وبالله وبالله

حل المجون يا اهال السطارا مذ حلت الشهاس في السحهال تسجادوا كل يسوم خالعا لا تسجعالوا بينها تسال (2) اليها نتخالعوا في شنبال اليها نتخالعوا في شنبال على خصورة ديك النبات على خطورة ديك النبات وخال بغداذ واخبار النيال احسن هي عندي ديك الجهات وطافيها اصلح من اربعين سيال

(۱) Man. A. سيبت. B. شيث.

. بنها تيل Man. A. et B.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun ان مرّت الربيح عليه وجاءت لم تلتقى للغبار امار ولا بمقدار ما يكتسحال

وكيف ولاش (1) فيه موضع رقاعا للا ونسرح فيه النحل

(وهذه) الطريقة الزجلية لهذا العهد هي فن العامة بالاندلس من الشعر وفيها نظمهم حتى اتهم لينظمون بها في سائر البحور النهسة عشر لكن بلغتهم العامية ويسمونه المسعر الزجلي مثل قول شاعرهم

دهر لى نعشق جفونك وسنبس

وانت لا شققا ولا قلب يلين

حتى ترى قلبي من اجلك كيف رجع

صفة السكّه بين الحدادين

والمطارق من شمال ومس يسهيس

خملق الله النصاري للغزو

وانت تغزو قلوب العاشقين

وكان من المجيدين في هذه الطريقة لاول الهائة كلاديب ابو عبد الله اللوشي وله فيها قصيدة يهدم السلطان ابن للاحهر

(x) Man. A. النوس B. النوس B. الشيريس B. الشيريس B. الشيريس B. البش المياريس B. البشريس المياريس المي

PROLÉGOMÈNES d'Ehn-Khaldoun.

طل الصباح قم يا نديم نشربوا ونصحكوا من بعد ما نطربوا سبيكة الفجر احكت شفق في ميلق (١) الليل فقم قلبوا ترى عيارا خالص ابيس نقي فضّ هـ و لكـر الـشـفـق ذهــبـوا فتنتفق سكتوعند البشر نور الجفون من نورها يكسبوا (2) فهو النهاريا صاحبي للصعاش عيش الغنى فيه بالله سا اطيبوا والليل ايصا للقيل (3) والعناق على سريس الوصل نتقلبوا (4) جاد الزمان من بعد ما كان بخيل وليش ليفلت (5) س يديه عقربو ڪما جرع سروا فها قد سطي يشرب بنينوا ويوكل (6) طيبو قال الرقيب يا ادبا ايش ذا

<sup>(2)</sup> Man. A. B. يسكبوا .

<sup>(3)</sup> Man. D. للقبال.

<sup>(4)</sup> Man. A. B. انتقلبوا.

<sup>(5)</sup> Man. A. B. كىفلت. C. كىفلت.

<sup>(6)</sup> Man. A. B. يكل.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

في العشق والشرب ترى نستجهب وتعجبوا عدالي من ذا الخميس فعلت يا قوم سن ذا تنعجبوا نعشق مليح الا رقيق الطباع علاش کنفروا (۱) بالله او نکتبوا ليش يربح الحسن الا شاعر اديب يتقتض بكرو ويدع تسيبو واتما الكاس فحصرام هو حرام على الذي لش يدري كيف يتشربو واهل العقل والحنكة او السجون تعفر ذنوبهم هذا ان اذنبوا وذا الذي يخلس حسنوا (2) ولم نقدر بحسن الفاظ ان نتحلبوا صبى هى سمان يطفى السجمر وقلبى في جمر الغضا يلمب غزال هي تنظر قلوب الاسود وبالوهم قسبل السنطريذهب وبم تحييهم اذا تبسم فتضحكو س بعد المايالدب

(1) Man. D. ليكفروا. Tome I. — III° partie.

PROLÉGOMENES d'Ehn-Khaldoun.

فميم كالخاتم وتنغر انقى خطيب الأسا (1) للقبل يخطبوا جوهر فی مرجان ای عقد یا فلان قد صففوا الناظم ولم يثقبو وشاربس الحصر يبريد ليش يريد من شبهوا بالمسكف قد عيب تسبل دلال مشل جناح الغراب لیالی هجری منو پستغربو على بدن ابيض فلون الحليب لم قط راعى في الغنم يحلبو وزوج نهيدات علمت قلبها ديك الصلايا ريت (2) ما اصلبو تحت العكاكرن معها خصرا رقيق من رقيق يخفي (3) اذا تطلبوا ارق هو من ديني فيها يـقـول خذ تری عبدک سنی ما اکندبوا ای دین بقالی معک او ای عقل من يتبعك من ذا وذا تسلبوا وتحمل ارداف المقال كالرقيب

(1) Man. C. D. Ц. (2) Man. A. B. دبت.

. ألخمفي . Man. A. B. (3)

rnolégomènes d'Ebn-Khaldoun.

حين ينظر العاشق وحيس يسرقسو معاسنك مثل خصال الامسيدر او الرمل من هو الذي يحسبو عماد الامصار وفصيح العسرب فصاحة لفظه نتعربو بجملة العملم انفرد والعمل ومع بديع الشعر ما اكتبو ففي الصدور بالرميح ما اطعنوا وفي الرقاب بالسيف سا اصربو من السما يحسد في اربع صفات مهس يعدو قلى (١) او يحسبو الشميس تبورو والتقمس همتو والغيث جودو والنجم منصبو يركب جواد الجود ويطلق عنان الاءتنا والجد حيس يبركبو من خطعتو يلبس كل يوم من طيب ثناه العالى نطيبو نعیتو تظهر علی مار، پارتاجیده قاصد ووارد قط ما خسيبو

(1) Man. A. B. على.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

قد اظهر الحقق وكان في (١) حياب ليس يقدر الباطل بعد يحبو وقد بنا بالى (2) ركن التقي مس بعد ما كان الزمان خربو تخافوا حير، تلقاه كما ترتجيه فمع سماحة وجهو (3) ما اهيبو يلقى الحروب صاحك وهي عابسا غالب هولش (4) في الدنيا من يغلبو اذا جبد سيفو ما بير الردود فليس يثم على الذى يتصربو وهو سمسى السمسطسفسي والالسه للسلطنا اختارو واستحبو (5) تراه خليفة امر المسلمين يقود جيوشو ويسزيس مسوكبو لذي الامارا تنهصع الروس نعم وفي تقبيل يديه يسرغب بيته بنيى نصر بدور البزمان يطلعوا في المجد ولا يغربوا

<sup>(</sup>x) Man, D. وكنف.

<sup>(</sup>a) Man. C. بالني D. بالني . D.

<sup>(3)</sup> Man. A. وجوة . (4) Man. D. هو ليس . (5) Man. C. إسائلت جبوا

PROLÉCOMÈNES d'Ebn-Khaldonn,

وفى المعالى والسسرف يبعدوا
وفى النواصع والسحيا يقربوا
فالله يبقيهم ما دار الفلك
واشرقت شمسو ولاح كوكبو
وما يغنى ذا القصيد في عروض
يا شمس خدر ما لها مغربو
(ثم استحدث اهل الامصار بالمغرب فنّا اخر من السعر في اعاريض مزدوجة كالموشح نظموا فيه بلغتهم الحضريّة ايضا وسمّوه (عروض البلد) وكان اول من استحدثه بينهم رجل من الاندلس نزل بفاس ويعرف بابن عمير فنظم قطعة على طريقة (1) الموشّح ولم يخرج فيها عن مذهب الاعراب اللّا قليلا

ابكانى بشاطى النهر نوح الحمه مام على الغنصن فى البستان قريب الصباح وكنّ السحر يمحو مداد الطلام وما الندا يسجرى بشغر الاقاح باكرت الرياض والطل فيه افترق باكرت الرياض والطل فيه افترق كثير الجواهر فى تحمور السجوار ودمع النواعير ينهرق انهراق

(1) Man. A. B. D. طريق. 'Tome I.—III' partie.

PROLÉCOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

تحاکسی (r) ثعابین حلقت بالشمار لوو بالغصون خاخمال على كل ساق ودار الجميع بالروض دور السوار وايدى الندا تنحرق حيوب الكمام وتحمل نسيم المسكك عنهما رياح وعاج الصيا يطلى الهسك الغمام وعاج النسيم ذيلو عليها وفاح رايت الحمام بين الورق في القصب قد انبلت ارياشي بقطم الندا ينوح مثل ذاك المستهام الغريب قد التق في ثوبو النجديد في ردا ولكن بفاء احمر وساق خصيب ينظم سلوك جوهر ويستقلدا جلس بين الاغصان جلسة المستهام جناحا توسدو النوى في جناح وصار يشتكي ما في الفواد من غرام منها ضم منقارو لمصدرو وصعاح فقلت احمام أحرمت عينسي الهجوع اری ما تزال تبکی بدمع سفوح

(1) Man, A. Jler. B. Jler.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

قال لى قد بكيت حتى صفت لى الدموع بلا دمع يبقى طول حياتى يسسوح على فرخ طار لى لـم يكن له رجــوع آلفت البكا وألحزن على عهد نسوح كذا هو الوفا قلت (1) كذا هو الذمام انظر للجفون صارت بحال الجراح وانتم من بلا منكم اذا تسم عام يقول قد عياني ذا البك والنسواح فقلت احمام لوحضت بحر الصنا كان تبكي وترثى لى بدمع هــــون ولو كان بقلبك ما بقلبي انسا دما (2) وكان تصير تحتك فروع الغصون اليوم نقاسي الهجركم من سنا حتّى لا سبيل جملة ترانى العيسون ومها كسى جسهى النحول والسقام الحفائي (3) نحولي (4) عن عيون (5) اللواح لوحتني المنايا كان نموت في المقام

<sup>(1)</sup> Man. C. D. قل لم.

<sup>(4)</sup> Man. A. يحول . B. فحول

<sup>(2)</sup> Man. C. D. Slay.

<sup>.</sup>عيونى Man. A (5)

<sup>(3)</sup> Man. A. B. C. إجفاني.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

ومن مات بعد یا قوم لقد استسراح قال لو زفرت (۱) الا وذات (۵) الریاض من خوفی علیه رقت النفس للفواد انخصبت من دمعی وذاک البیاض طوق (3) العهد فی عنقی (4) لیوم التناد واما طرف منقاری حدیثوا استفاض بحال طرف شعله وجسمی رماد وتبکی وترثی لی صنوف السمام وسن صاق بحال الصد والهجر باح وسن صاق بحال الصد والهجر باح فیا بهجة الدنیا علیک السلم

(فاستحسنه) اهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الاعراب الذي ليس من شأنهم وكثر شياعه (5) بينهم واستفحل فيه كثير منهم ونوعوه اصنافا الى العزوج والكازى والعلعبة والخرل (واختلف) اسماؤها باختلاف ازدواجها واوزانها وملاحظتهم فيها (فهن) الهزوج ما قاله ابن شجاع من فحولهم وهو من اهل تازى

<sup>(</sup>x) Man. A. B. تدت.

<sup>(4)</sup> Man, A. B. دمعي.

<sup>(2)</sup> Man. C. D. 13.

<sup>(5)</sup> Man. B. ach.....

<sup>(3)</sup> Man. A. B. طوف.

PROLÉCOMÈNES d'Ebn-Khaldoun.

المال زينة الدنيا وعرّ الـنفـوس، يبهي وجوها ليس هي باهيا منها كل من هو أكثر (1) السفسلوس الواة (2) الكلام والرتبة العاليا يكبر من كثر مالو ولوكان صغير ويصغر عزين النقوم اذا ينفتقس من ذا ينطبق صدري ومن ذا تعير وكان (3) يفقع (4) لولا الرجوع للقدر ادى يلتحيي (5) من هو في قومو كبير من لا اصل عندو ولا لو خطر لقد ينبغي نحزر على ذي العكوس ونصبغ (6) عليه ثوبي (7) فراش (8) حايبا ادى (9) صارت كلاذناب امام السرؤس وصار يستفيد الواد من الــــاقـــا ضعف الناس عمل ذا او فساد الزمار، ما يدريو على ما يكثروا (١٥) ذا العتاب

- (1) Man. C. D. كثير,
- (2) Man. A. et C. soll. D. soll.
- (3) Man. A. کاد.
- (4) Man. A. D. ينفقع.
- (5) Man. C. D. يالتجى. Tome I. — III° partie.
- (6) Man. A. B. يضيع, C. نصبع,
- (7) Man. B. D. يوتني.
- (8) Man. C. فراس . B. بوس.
- (9) Man. D. 131.
- . ندريو . . . نكثرو . Man. C. D.

rrolegomènes d'Ebn-Khaldoun

ادى صار فلان اليوم يصبيح (1) بوفلان ولو ريت وكف حتى يرد الجواب عشنا والسلام حتسى رايسنسا عسيسان انفاس السلاطين في جلود الكلاب كبار النفوس جدا ضعاف الاسوس هم في ناحيا والمجد في ناحيا يروا انهمنم والمناس تراهم تيوس وجوه البلد والعمد الراسيا (ومن مذاهبهم) قول ابن شجاع منهم في بعض مزوجاته تعب من تبع قلبو (2) ملاح ذا الزمان اهمك يا فلان لا يلعب الحسن بيك ما منهم مايحا عاهد الا وخال قليل من عليه تحبس ويحبس عليك يتيهوا (3) على العشاق ويتمستعوا ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال وان واصلوا (4) من حينهم يقطـعـوا وان عاهدوا خانوا على كل حال

<sup>(1)</sup> Man. D. يصاح.

<sup>.</sup> ينشهوا .B .سهوا .3) Man. C.

<sup>(</sup>a) Man. A. قبلو . D. تبع . D. قبلو

<sup>.</sup> اوصلوا .Man. A. B (4)

PROLECONÈNIE d'Ebn-Khaldoun.

مليح (١) كن (2) هويت ونشبت (3) قلبي معو وصيّرت من خدّى لقدمو نعال ومهدت لـو من وسط قلبي مكان وقلت اکرم اقلبی لمن حلّ بیک وهون علك ما يُعتريك من هوان فلا بد من هول (4) الهوى يعتريك حكمتوا عليا وارتضيت به اسير فلو کان تری حالی اذا تبسسرو نرجع مثل در حولی فوجه الـقدیــر ندربه وينغطس حال الجرو وتعلمت من ساعا نشق (5) الصمير ونفهم مرادو قبل ان يذكرو ونحتل في مطلوبو ولو ان كان عصر في الربيع او في الليالي فريك ونمشى نشوفوا لويكن في اصفهان واش ما يقل يحتاج نقل لو يجيك (حتى) اتى على آخرة (وكان) منهم على بن المؤذّن بتلمسان وكان لهذه العصور القريبة من فحولهم بزرهون من نواحي مكناسة

<sup>(1)</sup> Man. C. D. ملح. (2) Man. D. كنت. (3) Man. B. ملح. انتشب. D. ملح.

<sup>.</sup>هوان .B. هواك .Man. A.

<sup>.</sup>سا عاشق , (5) Man. A, B

PROLEGOMENES رجل يعرف بالكفيف بديع (١) في مذاهب هذا الفن (ومس) احسن ما علق له بمحفوظي قوله في رحلة السلطان ابي الحسن وبني مرين الى افريقية يصف هزيمتهم بالقيروان يعزيهم عنها ويونسهم بما وقع لغيرهم بعد ان عتبهم على غزائهم الى افريقية في ملعبة من فنون هذه الطريقة يعقول في مفستهما وهو س ابدع مذاهب البلاغة في الاشعار بالمقصد في مطلع الكلام وافتتاحه ويسمى براعة الاستهلال سبحان مالك خواطر الامسراء بنواصيها في كل حين وزمان ان اطعناه اعظم لنا نصرا وان عاصيناه عاقب بكل هوان الى ان يقول في السوال عن جيوش المغرب بعد التخملص ڪن مرعي قبل ولا تيڪن راعي فالراعبي عن رعيتو مسئول واستفتح بالصلاة على الداعي للاسلام والرضى السنى المكمول للخملفاء الراشديس والاتباعي واذكر بعدم (2) ادا تحب (3) وقول

<sup>(</sup>x) Man. C. D. ابدع.

<sup>(3)</sup> Man. B. بيان. C. سحا ذا.

<sup>(</sup>a) Man B. بعدهم.

PROLÉCOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

اجاجا تخللوا (١) الصحراء ودروا شرح البلاد مع السكّان عسكر فأس المنتزة الغرا ايس سارت به عزائم السلطان احمام يا لمبنى الدي زرتم وقطعتم لو كلاكل البيدا عن جيش الغرب (2) جئت (3) نسئلكم (4) المتلوف في فريقيا (5) السوداء ومن كان بالعطا ينزودكم ويدع بسرية السجساز رغسدا قام قل كالسد صادف الجدر وتفجر شوط بعد ما لحقان (6) ونزف كردم وبهت في الغبراء ادى صاران عزلهم سبحان لو كان ما بين تونس القرب وبلاد المغرب ردا لسكندر يبنى من شرقها الى غربا طيقا يجدد وثانيا يصفر

- (1) Man. B. ايحللوا
- . جنس العرب .Man. A. B.
- . نسالكم .C .سلكتم .Man, B (4)
- (5) Man. A. B. D. فريقا.
- (6) Man. A. et C. تحصان. B. تحصان.

rnolégomènes d'Ebn-Khaldoun

لا بدّ للطير ڪن تجيب بنا او يات الربيح عنم بفرد خربر معوضها من امور وما شرا لو تقرا فالقول مع الويدان لمجسرت بالمدم وانمصدع حجرا وهوت لحراف وجفت الغزلان ادرى لى فعقلك الفحاص وتفكر لى فخاطرك جمعا ان كان يعلم حماص (1) ولا رقاص (a) عن ألسلطان ينبهر (3) وقبل سبعا بظهير (4) عبد المهيمس الخواص وعلامات تنسسر على الصمعا الا قـوم عـاريـن بـلا ســتـرا مجهولين لامكان ولا امكان ما يدروا كيف يـصوروا الكـسـرا او كيف دخلوا مدينة القيروان امولای بو الحسن خطینا الباب بقصية سيرنا الى تيونسس

<sup>(1)</sup> Man. C. الحمام.

<sup>(3)</sup> Man. C. سهر . D. شهر .

<sup>(</sup>a) Man. A. دقاص . C. راقص .

<sup>.</sup> يظهر .Man, B (4)

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun

فغناكنا عن الحسريد والزاب واش لك في اعراب افريقيا القوبس ما بلغـك عن عـمر بن الخطاب الفاروق فاتع القرى المونسس ملك الشام والحجازوتاج كــــرا وفت من فریسقسیا دکان کان داد (۱) وکرب الو کره ذکرا ونقل (2) عنها تفرق الاحسوان بهذا الفاروق زمرد الاكوان صرح في افريقيا بدا التصريح وبقيت جها الى زسن عشمار، وفتحها ابن الزبير عن تصميحيح لمن دخلت غنائما (3) الديسوان مات عثمان وانقلب عليها الريسج وافترق الناس على ثلاث امرا وبقا ما هو السكوت عنو ايمار، فاذا كان ذا في مدة البررا ايش يعمل في اواخر الزمان

<sup>(</sup>I) Man. B. ادار . D. داك.

<sup>(3)</sup> M. A. B. عنابه . D الولدان . عقائم الولدان

<sup>(2)</sup> Man. A يقل.

PROLÉGOMÈNES

واصحاب السجفسر في كنابينا وفي تساريسنج كاتبا وكيبوانيا يذكر في صحفها وابيباتيا البين (1) مرين اذا انكت (2) سرايانا (3) ابين (1) مرين اذا انكت (2) سرايانا (3) فيانيا وذكرنيا قبال ليستيد البوزراء وذكرنيا قبال ليستيد البوزراء على ربّنا (5) وإنيا بل ادريا (6) لكن ذا جاء القدر عمت كلاجفيان لكن ذا جاء القدر عمت كلاجفيان ويقول لكن ميا رمي المصرينيا (7) من حصوة فياس الى عوب ذباب وإذا (8) المولى يموت ويسحبا (9) سلطان تونس وصاحب العنياب شم انحذ في ترحيل السلطان وجيوشه الى آخر رجلته ومنتهي

بلا ادرا.

- (7) Man. A. B. C. المرساً.
- (4) Man. A. بسط. C. D. اسقط.
- (8) Man. A. et B. 31,

(5) Man. D. ريت.

. بهوت B. et C. و پیچیا B. et C.

<sup>(</sup>x) Man. C. D. ...).

<sup>(6)</sup> Man. ۸. اندا ازرا B. اندا ازرا C.

<sup>(</sup>a) Man. B. اثبت.

<sup>(3)</sup> Man. B. سرایاتا ، C. بریانا ، D. بریانا ، C.

Prolégomènes

امره مع اعراب افريقية واتع فيها بكل غريبة مس الابداع PROLÉCOMÈNES (واما) اهل تونس فاستحدثوا فن (١) الملعبة ايضا على لغتهم الحضريّة الا ان اكثرة ردئ ولم يعلق بمحفوظي منه شي لردأته (وكان) لعامّة بغداذ ايضا فن من الشعر يسمّونه المواليا وتحته فنون كثيرة يسمون منها المحسوفتي وكان وكان وذوبسيتين (2) على المتلاف الموازين المعتبرة عندهم في كل واحد منها وغالبها (مزدوجة) من اربعة اغصان (وتبعهم) في ذلك اهل مصر والقاهرة واتوا فيها بالغرائب وتجاروا (3) فيها على (4) اساليب البلاغة بهقتضى لغتهم الحضريّـة فحجاءوا بالعجائب ورآيت في ديوان الصفي الحلى من كلامه ان المواليا من بحر البسيط وهو ذو اربعة اغصان واربع قسواف ويسمى صوتا وبيتين وإنه من مخترعات اهل واسط وار، كان وكان فهو قافية واحدة واوزار، مختلفة في اشطاره الشطر الأول من البيت اطول من الشطر الثاني ولاتكون قافيته كلا مردفة بحرف العلّة وإنه من مخترعات البغداذيين وأنشد فيه لنا

## بغمز (5) الحواجب (6) حديث تفسير

- (1) Man.D. مرن.
- (2) Man. A. B. ذوبسيت.
- . تبحووا .D. انجامروا .B. (3) Tome I. - Ille partie.
- (4) Man. C. D. i.
- . بيغمز . Man. D. بيغمز

منو (۱) وبو وام الاخرس (2) تعرف بلغة الخراسان انتهدى ومنو (۱) وبو وام الاخرس (۱) تعرف بلغة الخراسان انتهدى كلام الصفى ومن اعجب ما علق بحفظى منه قول شاعرهم هذى جسراحى طريبا اله والدما تنضح وقاتلى يا اخيا الخفي الفلا يمرح

قالوا وتاخذ بشارک \* قلت ذا اقبع الی جرحتی (3) یداوینی یکون اصلح

(ولغيره)

طرقت باب النحبا قالت من الطارق فقلت مفتون لا ناهب ولا سارق تبسّمت لاح لى من تغرها بارق رجعت حيران في بحر ادمعي غارق

(ولغيرة)

عهدی بها وهی لا تأسن علی البین وان شکوت الهوی قالت فدتک العین لمن یعاین (4) لها غیری غلام (5) الزین ذکرتها العهد قالت لک علیا (6) دین (ولغیره) فی وصف الحشیش

<sup>(1)</sup> Man, D. منى.

<sup>(4)</sup> Man. B. يعاهد.

<sup>(2)</sup> Man. B. بلاخدب.

<sup>(5)</sup> Man. A. B. علام.

ادی جرحنی Man. C. ادی جرحنی D. . .

على .Man. B. D (6)

## **PROLÉGOMÈNES**

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun خمرة سرا والتي عهدي بها باقي تغنى عن الخمر والخهار والساقي قحبا ومن قحبها تعمل على احراقي خبيتها في الحشا طلت من احداقي

(ولغيرة)

یا من وصالو لاطفال المحبا بح (۱)
کم توجع القلب بالهجران اوا اح
اودعت قلبی حوحوا والتصبر بح
کل الوری فی عینی وشخصک دح

(ولغيره)

نادیتها ومشیبی قد طوانی طیق جودی علیا بقبلا(۵) فی الهوی یامی قالت وقد ترکت داخل فوادی کی ما ظن ذا القطن یغشی فع من هو حی

(ولغيرة)

رانی (3) ابتسم (4) سقت (5) سحب ادمعی برقو ماط اللثام تبدا بدر فی شرقر

(1) Man. C. منح

(4) Man. A. تبسم.

(2) Man. C. D. قبلة.

(5) Man. C. سبقت, D. فسبقت,

(3) Man. D. U1,

rnolégonknes d'Ebn-Khaldoup

اسبل دجى الشعر تاه القلب في طرقو رجع هدانا بخيط الـصبح من فـرقــو

(ولغيرة)

یا حادی العیس ازجر (r) بالمطایا زجر الفجر اوقف (2) علی منزل الاحباب (3) قبل (4) الفجر وصتح فی حیبهم یا من یرید الاجر ینهض یصلی علی سیست قتیل الهجر

(ولغيره)

عينى التى كنت انظركم بها باتت ترعى النجوم وبالتسهيد اقتاتت واسهم البين صابتنى ولا فاتت وسلوتى عظم الله اجركم ساتت

(ولغيرة)

هویت فی قنطرتکم یا ملاح الحکر غزال یبلی الاسود الضاریا بالفکر غصن اذا ما انشنی یسبی البنات البکر اذا تهلل فما للبدر عنده ذکر

(ومن) الذي يسمونه ذوبيتين

<sup>(</sup>١) Man. A. C. D. يزجر.

<sup>(3)</sup> Man. C. حبابع.

<sup>(2)</sup> Man. A. C. فقا. B. قفي.

<sup>(4)</sup> Man. C. قبسيل.

PROLÉGOMÈNES d'Ebn-Khaldoun قد اقسم من احبه بالباری ان یبعث طیفه مع الاستحار یا نیار شوقی (۱) به فاتقدی لیلا فعساه یهتدی بالنار

واعلم ان الاذواق في معرفة البلاغة منها كلّها انها تحصل لهن العلى اللغة وكثر استعماله لها (2) ومخاطبته بين الحيالها حتى يحصل ملكتها كها قلناه في اللغة العربية فلا يشعر (3) الاندلستي بالبلاغة التي في شعر اهل المغرب ولا المغربي بالبلاغة التي في شعر اهل الهشرق والاندلس ولا الهشرقي بالبلاغة التي في شعر اهل الاندلس والمغرب لان اللسان الحصري وتراكيبه مختلفة فيهم وكل احد منهم مدرك بلاغة لغته وذائق محاسن الشعر من اهل جلدته وفي خلق السهوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم وفي خلق السهوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ايات للعالمين (وقد) كدنا ان نخرج عن الغرض وعزمنا (4) ان نخرج عن الغرض وعزمنا (4) ان فيض العنان عن القول في هذا الكتاب الأول الدي هو طبيعة العمران وما يعرض فيه فقد استوفينا من مسائله ما حسناه كفاء (5) له ولعل من ياتي بعدنا ممن يويده الله بفكر

<sup>(</sup>۱) Man. A. C. تشوّقي.

<sup>(4)</sup> Man. D. غرضنا.

<sup>(2)</sup> Man. A. al Laller ... B. Laller ... ...

<sup>(5)</sup> Man. A. اكفوا.

<sup>(3)</sup> Man. D. يوصف. Tome I.—IIIe partie.

PROLÉCOMÈNES صحيح وعلم متين يغوص من مسائله على اكثر مما كنبناه ملى اكثر مما كنبناه فليس على مستنبط الفن استقصاء (١) مسائله وإنّما عليه تعيين موضوع العلم وتنويع فصوله وما يتكلم فيه والمتأتمرون ياحمقون المسائل من بعده شيئًا شيئًا الى ان يكمل والله يعلم وانتم لا تعلمون وفي آخر الجيزء المنقول منه (قال) مؤلف هذا الكتاب عفا الله عنه اتممت (2) هذا الجزء الأول المشتهل على المقدمة بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتهذيب في مدة خمسة اشهر آنحرها منتصف عام سنه تسعة وسبعين وسبعمائة (ثم) نـقحته بعد ذلك وهذبته والحقت به توارينج الامم كها ذكرته في اوله وشرطته وما العلم ان من عند الله العزيز الحكيم

(1) Man. A. B. C. . Land.

(2) Man. D. . . . . . . . . . . . . .



TEXTE ARABE

PUBLIE D'APRES LES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÉQUE IMPERIALE

PAR

M. QUATREMÈRE

TOME TROISIEME

LIBRAIRIE DU LIBAN